# السبراء من الطعن في أسانيد القراء

تأليف خادم القرآن الكريم هشام عبد الباري محمد راجح شيخ مقرأة بوزارة الأوقاف المصرية (سابقا)

قدم له فضيلة الشيخ د . عبد الله بن صالح العبيد الله بن صالح العبيد المشرف العام على مؤسسة سنن وآثار . الرياض.

قدم له فضيلة الشيخ سيد علي عبد المجيد وكيل لجنة مراجعة المصاحف بالأزهر



# محفوظت جميع حقوق

للدار العالمية للنشر والتوزيع ٣١ شارع الصالحي - محطة مصر - الإسكندرية جمهورية مصر العربية



# تقديم فضيلة الشيخ سيد عبد الجيد عبد السميع

بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، ونصلي ونسلم على رحمة الله للعالمين، سيدنا محمد النبي الأمي، وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فقد طلب مني الابن البار الشيخ: هشام عبد الباري أن أكتب له مقدمة لكتابه الذي يرد فيه على الشيخ: السيد عبد الرحيم، وقد قرأت هذا الكتاب فعلمت من سطوره أن الابن البار الشيخ: هشام عبد الباري، عندما اطّلع على كتاب السيد عبد الرحيم، ووجد فيه خروجًا واضحًا عن الطريق الصحيح لأهل القرآن الكريم، بالنسبة لأسانيدهم الصحيحة، وهذا ما يسمى بالطعن في أسانيد أولي العزم من أهل القرآن الكريم، الذين حفظوا القرآن، وأتقنوه، وتلقوا ذلك الحفظ والإتقان عن شيوخهم الأفاضل بأسانيدهم المتصلة كما هو معروف لديهم؛ أخذته الغيرة الإيهانية، وهذه طبيعة كل مؤمن، فرد مدافعًا عن أهل الحق؛ لكي يبين للجميع أن أهل الحق لابد أن يدافع الله عنهم، وصدق الله حيث قال: ﴿إِنَّ اللّهُ يُكُوفِعُ عَنِ ٱلّذِينَ عَامَنُوا ﴾ [الحج:

هذا ما أردت أن أبينه.

وأقول: إذا كان القرآن رحم بين أهله، فالذي يطعن في أسانيد الرجال قاطع للرحم، وأيضًا يتصيد أخطاء وعيوب أهل القرآن لكي ينشرها، فيعلم العامة والخاصة

بأن أهل القرآن مطعون في أسانيدهم، فهذه طامة كبرى.

ماذا يقول أعداء الإسلام إذا علموا بأن بعض الأسانيد الصحيحة مطعون فيها؟! يا أهل القرآن تذوقوا معنى القرآن، واعملوا به.

يا أهل القرآن، أين نور القرآن، وهداية القرآن، وعز القرآن...

توبوا إلى الله، واعملوا بالقرآن، وتدبروا القرآن؛ لكي يحب بعضكم بعضا، وصدق الله حيث قال: ﴿ مُبِكَرُكُ لِيَلَّبَرُواً عَايِكتِهِ عَلَى الله حيث قال: ﴿ مُبِكَرُكُ لِيَلَّبَرُواً عَايِكتِهِ عَلَى الله عَيْثُ قال: ﴿ مُبِكَرُكُ لِيَلَّبَرُواً عَايِكتِهِ عَلَى الله عَيْثُ عَالَى الله عَيْثُ عَلَى الله عَيْثُ عَيْثُ عَلَى الله عَلَى الله عَيْثُ عَلَى الله عَيْثُ عَلَى الله عَيْثُ عَلَى الله عَيْثُمُ عَلَى الله عَيْثُ عَلَى الله عَيْثُمُ عَلَى الله عَلَى الله عَيْثُوا عَلَى الله عَلَى الله عَيْثُ عَلَى الله عَلَى الله عَيْثُ عَلَى الله عَيْثُ عَلَيْكُولُ الله عَيْثُمُ عَلَى الله عَيْثُ عَلَى الله عَيْثُ عَلَى الله عَيْثُمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَيْمُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى اللّهُ عَلَى الله عَلَى

وصدق الإمام الشاطبي:

وَإِنْ كَانَ خَرْقٌ فَادَّرِكُهُ بِفَضْلَةٍ مِنَ الْحِلْمِ وَلْيُصْلِحُهُ مَنْ جَادَ مِقْوَلًا وصلّ الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

خادم القرآن الكريم: سيد علي عبد المجيد وكيل لجنة مراجعة المصاحف عضو لجنة القرآن الكريم بالإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية الجمعة، ١٧ جمادى الأولى، ١٤٣٧ هـ، الموافق: ٢٦ فراير، ٢٠١٦ م

# تقديم فضيلة الشيخ الدكتور العلامة المسند عبد الله بن صالح العبيد:

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد،،

فقد قرأت كتاب أخي الشيخ المقرئ هشام عبدالباري الإسكندري الذي سهاه (البراء من الطعن في أسانيد القراء) فرأيته وافياً بالمقصود، ذبّ فيه عن عِرض أهل الله وخاصته، وقد أجاد وأفاد.

وقد كنت رأيت في بعض الإجازات إجازة من الشيخ عبد الله بن عبد العظيم الدسوقي مؤرخة في (سنة ١٢٦٩ هـ) للشيخ عبدالرزاق بن إبراهيم القاضي المحلاوي في مكتبة جامعة (لايدن – بريل) في هولندا. وكان الأخ السيّد عبدالرحيم قد اتصل بي للسؤال عنها منذ سنوات، وكان مرعوباً يتهدّج صوته، فعرفت أن الرجل يخفي أمراً، والله سيسأله يوم القيامة عن تكذيب أوليائه، وسيقف أمامه، فليعدّ نفسه لهذا الموقف. وقد وُجد أمثاله في تاريخ الإسلام، وما ضَرُّوا أئمة القرآن بل ضَرُّوا أنفسهم، لأن الله أخبر عن حفظه لأهله وخاصته فقال ﴿ أَلِيسٌ ٱللهُ بِكَافٍ عِبَادَهُو ﴾ [الزمر: ٣٦] (۱۱). والكفاية على قدر الولاية.

شكر الله للشيخ المقرئ الفاضل هذا الجهد المبارك، ونفع به الإسلام والمسلمين.

وكتب

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِح بْن مُحَمَّدِ الْعُبَيْد

المشرف العام على مؤسسة سنن وآثار . الرياض.



<sup>(</sup>١) قرأ كلمة (عبده) بالجمع حمزة والكسائي وخلف، وقرأ الباقون بالإفراد.

#### القدمسة

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وجعل فيه الحكمة والصواب، وحَيَّر ببديع رصفه وعجيب نظمه الألباب، وجعله حُلْوَة بَجَانِيه، مُحكمة مبانيه، معجزة ألفاظه ومعانيه، وأنعم علينا إذ يسَّره لتاليه، وأنزله على سبعة أحرف إتمامًا منه لفضله علينا الذي لم يزل يُواليه، وحثنا على الاعتناء بنظمه، والرعاية للفظه ورسمه، كما حثنا على اتباع حُكمه، ومُطاوعة أمره وحَتمِه، محافظة منه سبحانه على كلامه العظيم، الذي هو شِرعةٌ لدينه القويم، وعلمٌ لصراطه المستقيم، ومعجزةٌ لنبيه الكريم.

وأشهد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له، رغم أنف من جحد به وكفر، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله سيد البشر، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر.

وبعد: فهذه رسالة زَبَرْتُهَا ردًّا على كتاب المَدْعُو: السيد عبد الرحيم، كتابٌ كتبه لإسقاط بعض أسانيد القرآن الصحيحة، وهذا الرجل يقف معه عصبة من الناس، وعلى رأسهم رجل نعرفه كها نعرف النهار، ليس من أهل هذا المضهار، استهات في نصرة السيد، بلا علم وبرهان مؤيّد! فاسترخص في سبيل ذلك الوقوع في أعراض بعض القراء! الأموات منهم والأحياء!

فطعن هذا السيد في إسناد الشيخ عبد الله عبد العظيم الدسوقي، وشيخه على الحدادي الأزهري، الذي هو أوضح من الشمس في رائعة النهار، وأنقى من الماء العذب المدرار، بحجة أنه لم يجد تراجم لهم، ولم يجدهم في دائرة الأحوال المدنية، وهو ما أضحك فمي، وأجرى مدمعي، أضحكني لأنه ينبئ عن خطإ عظيم؛ لأنك ربها لو بحثت عن رجل منذ خمسين سنة لن تجد اسمه فها بالك لو كان منذ نحو مئتي سنة.

وأجرى مدمعي؛ لأنه تطاول على أئمة أعلام، وهو أولى بالطعن من هؤلاء، فهو مطعون في ضبطه وعدالته، فكيف يتجرَّأ على الطعن في غيره.

وهذا الرجل قد جمعنا به لقاء في مركز أستاذنا الدكتور المعصراوي بالإسكندرية، – عندما جاء لحضور إحدى الاحتفالات – وأخذ يطعن في الإسناد من طريق الدسوقي، وقال لنا ليس هناك رجل اسمه الدسوقي، وقد ناقشناه مع جمع من أساتذة القراءات في المركز، فقال انتظروا حتى يصدر الكتاب، ثم وجدناه في الكتاب قد تأكد من وجود الدسوقي، لكنه أخذ يطعن فيه ويغمز ويلمز، وكذلك أخذ يطعن في تلاميذه وتلاميذ تلاميذه، كالعلامة عبد العزيز كحيل، والعلامة الخليجي، ثم انتقل إلى القول بعدم وجود الشيخ الحدادي.

وقد تأكدنا بها لا يدع مجالًا للشك أن هذا الأمر مجانب للصَّواب، وفيه تناقض واضطراب، والمشكلة أن السيد يظنُّ أنَّ رأيه هو الرأي الأوحد، وأن قَوْلَه هو القول الأحمد، وأن بحثه هو البحث الأرشد.

وإنني أُودُّ أَنْ أُبِيِّن في بداية هذا الرِّد أننا ما رددنا لأننا أخذتنا الحُمِيَّةُ في الدفاع عن الأسانيد رغبة في الشهرة أو عُلُوِّ السَّند أو المال والجاه — كما اتهمنا بذلك السيد — ولكن دفاعا عن حِياض أسانيد خير كلام، وذبًّا عن غِيبة العلماء الأعلام، فلن نسمح لأنفسنا أو لغيرنا أن يُغتاب أحد من أئمتنا وعلمائنا، « فلحوم العلماء مسمومة، والوقيعة فيهم عظيمة جد عظيمة، ومن أطلق لسانه في العلماء بالثلب؛ بلاه الله قبل موته بموت القلب » (۱)، فوجب علينا أن نَذُبَّ عنهم؛ وخصوصًا إذا كان من اغتابهم قد تكلم في حقهم بلا بينة وبرهان، ما عنده إلا الظنُّ والبهتانُ، وليس معنى أَنَّ هناك من يتاجر بالقرآن من بعض الشيوخ الذين لا يتقون الله أن تأخذنا العزة بالإثم وأن نطعن في أسانيد القرآن؛ يَمْنةً ويُسْرَةً بلا برهان.

سبحانك هذا بهتان عظيم.

ولو كان السيد أراد الحق لعرض بحثه على العلماء المختصين، وناقش معهم وجهة نظره الباهتة فيها يتعلق بتلك الأسانيد؛ لِأَنَّ هذه الأسانيد انتشرت في الآفاق، بلا قدم

<sup>(</sup>١) التبيان، في آداب حملة القرآن: ٢٩.

وساق؛ لكنه اسْتبك برأيه، وهو ما دعا الشيخ عليًّا الغامدي أن يؤلف كتابا سهاه: (الحجج الجياد، في الذبِّ عن عوالي الإسناد) وقد وُفِقَ في هذا الكتاب توفيقا عظيها، وفند حجج هذا المُدَّعي بها لا يدع مجالًا للشكِّ في صحة أسانيد هؤلاء الأئمة، ثم جاء ردُّ الشيخ الغامديِّ ردَّا علميًّا، مهذبًا في أسلوبه، متلطفًا في الحديث، بَيْدَ أنَّ السيد ألَّف كتابًا آخر في الرد على الشيخ الغامدي، جاء على العكس من ذلك فكان فجًّا في ألفاظه، غليظًا قاسيًا، فكان الكتاب مهزلة علمية وخلقية.

وكان ردُّ الشيخ عليِّ في كتابه الحجج قويًّا؛ ولكني سأزيده قوةً إلى قوته، بعون الله تعالى.

وقد لَبَّس هذا السيد على بعض أهل العلم وطلابه بتلك الشبهات التي جاء بها، وما هي إلا أوهام، حيث جاء بتواريخ وأرقام، يظنها الظمئان ماء يُستطاب، وما هي إلا السَّرَابُ، ولبَّس عليهم بتلك الأرقام المضللة، وهو يذكرني برجل تعلم جدول الضَّرْب ثم جلس في وَسْطِ أناس لم يتعلموا القراءة ولا الكتابة، وأخذ يضرب لهم سبعة في ثمانية، وعشرة في عشرين، فقال له الناس: أنت سيدنا وابن سيدنا، وشيخنا وإمامنا، فلم رأى بعض الواهمين الرجل يتكلم بأرقام ظنَّه بحَّاثة وعلَّامه، وهو لا يملك غير جدول الضرب.

ثم ذهب السيد مذهبًا غريبًا عجيبًا بالبحث في السجلات والوفيات من قرنين من الزمان، وهو هنا يذكرني بمن ذهب يصطاد السمك من الصحراء، فلم يجد هناك سمكًا، ووجد حيات وعقارب، فجمعها ورجع بها.

وسوف أتكلم في هذا الكتاب بعون الله عن الإسناد وفضائله، ودحض حجج هذا المدعى.

وقد مكثت قرابة السنتين أدرس كتاب السيد؛ حتى نسفته – بإذن الله – نسفا، لَما فيه من الخطإ الواضح، والتَّجَنِّي الفاضح.

وقد قسمت هذا الكتاب إلى مقدمة، وفصلين، وخاتمة:

الفصل الأول: العدالة والضبط وما يتعلق بهما من الإسناد الدسوقي.

تمهيد

المبحث الأول: أهمية معرفة العدالة والضبط.

المبحث الثاني: عدالة علماء الإسناد الدسوقي: وفيه ثلاثة مطالب.

المطلب الأول: عدالة الشيخ على الحدادي الأزهري.

المطلب الثاني: عدالة الشيخ عبد الله عبد العظيم.

المطلب الثالث: عدالة الخليجي وتلاميذه.

المبحث الرابع: عدالة صاحب كتاب الآفة وضبطه.

الفصل الثاني: الرد على كتاب الآفة:

المبحث الأول: أبرز النتائج المترتبة على كتاب الآفة.

المبحث الثاني: ملاحظات عامة حول الكتاب.

المبحث الثالث: أسئلة لصاحب كتاب الآفة، وزمرته.

المبحث الرابع: أمثلة من أسانيد القراءات تشبه شخصية الحدادي.

الخاتمة: وفيها أهم ما خلص إليه هذا البحث.

ثم ألحقت بالبحث وثائق مهمة.

# الفصل الأول العدالة والضبط وما يتعلق بهما من الإسناد الدسوقي

#### تمهيد

هذه القواعد الصناعية الحديثية خاصة بعلم الحديث، والعلماء يتشددون فيها لأن الحديث الشريف مَظنَّةُ التَّحْرِيفِ والتَّصْحِيفِ، أو أن يُدَسَّ فيه ما ليس منه، أو أن يُكْذَبَ فيه، أما القرآن فلا يمكن أن يصل إليه التَّحْرِيفُ والتَّصْحِيفُ أو غير ذلك، فأسانيد القرآن ليست لإثبات صحة القرآن، إنها هي لبقاء سلسلة الإسناد، التي خُصَّتْ بها هذه الأمة، وضبط القراءة، والحفاظ على سنة الإقراء، فلا تنسحب كثير من قواعد الحديث على أسانيد القراء المتأخرين، أما القراءات والأحرف فإنه ينسحب عليها كثير من قواعد الحديث، وأما من ظهر منه الكذب في الإسناد فإنه يُردُّ اتفاقا، ولذلك لا نجد تراجم لكثير من علماء القراءات ومسنديها، ولا اهتم العلماء بجرحهم وتعديلهم كما هو الحال في رواة الأحاديث.

وإذا عرفنا هذا الأصل بطل استدلال السَّيِّد بهذا المنهج وسحبه على أسانيد المتأخرين، ولكن تنزلا منا سوف نتكلم في مسألة العدالة والضبط وننزلها على السيد نفسه، ونرى هل تستقيم الرواية عنه أو ترد، وهل يقبل نقده وطعنه في العلماء أم هو أولى بهذا ممن طعن فيهم.

# المبحث الأول أهمية معرفة العدالة والضبط

إن هذا المبحث من أخطر مباحث علم الإسناد لأنه يتوقف عليه القبول للرواية أو ردها، وكذلك تعديل الراوي أو جرحه، فالعدالة والضبط هما ركنا قبول الرواية:

قال الإمام ابن الصلَّاح: «أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه: على أنه يُشْتَرط فيمن يحتجُّ بروايته أن يكون عدلاً، ضابطاً لِمَا يرويه... »(١).

وقال الخطيب التبريزي: « ويشـــترط فيمن يحتج بروايته العدالة والضبط »(٬٬۰ وقال الخطيب التبريزي: « تُشتَرَطُ العدالةُ في الراوي كالشاهد» (٬٬۰ في الراوي كالشاهد).

وقد عَبَّرَ ابن القَيِّم - رحمه الله - عن ضرورة توافر هذين الشرطين فيمن تقبل روايته، فقال: «... اشْتُرِطَ فيها - أي الرواية - ما يكون مُغَلِّبًا على الظن صدقَ المُخْبر، وهو: العدالةُ المانعةُ من الكذب، واليقظة المانعة من غلبة السهو والتخليط »(...

فالشطرُ الأولُ من كلامِهِ يشيرُ إلى شرطِ العدالة، والشطرُ الثاني يشير إلى شرطِ الضبطِ.

وقال ابن الْمُلَقِّن: «واعلم أن العدالة والضبط إما أن ينتفيا في الراوي، أو يجتمعا، أو يوجد واحد منهما فقط، فإن انتفيا فيه لم يقبل حديثه أصلًا، وإن اجتمعا فيه قُبِل وهو الصحيح المعتبر، وإن وجدت العدالة وحدها دون الضبط قُبِل حديثه لعدالته، وتُوقِّف فيه لعدم ضبطه على شاهد منفصل يجبر ما فات من صفة الضبط، وإن وُجِد فيه الضبط

<sup>(</sup>١) الشذا الفياح، من علوم ابن الصلاح: ١/ ٢٣٥.

<sup>(</sup>٢) مشكاة المصابيح: ١ / ١٣١.

<sup>(</sup>٣) الموقظة في علم مصطلح الحديث: ٦٧.

<sup>(</sup>٤) بدائع الفوائد: ١ / ١٠.

دون العدالة لم يقبل حديثه؛ لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية»(١).

قال أبو بكر: محمد بن الطيب: « العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والمخبر هي العدالة الراجعة إلى استقامة دينه، وسلامته من الفسق، وما يجري مجراه مما اتُّفق على أنه مبطلٌ العدالة، من أفعال الجوارح والقلوب المنهي عنها»(٢).

وقال ابن حزم: «العدالة هي التزام العدل، والعدل هو الالتزام بالفرائض، واجتناب المحارم، والضبط لما روى وأخبر به فقط» (٣).

وقال الغزالي: « العدالة عبارة عن استقامة السيرة والدين، ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس، تحمل على ملازمة التقوى والمروءة جميعًا، حتى تحصل ثقة النفوس بصدقه، لا ثقة بقول من لا يخاف الله تعالى خوفًا وازعًا عن الكذب...»(1).

وقال ابن الصلاح: «أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على: أنه يشترط فيمن يحتج بروايته أن يكون عدلًا، ضابطًا لما يرويه، وتفصيله أن يكون مسليًا، بالغًا، عاقلًا، سالمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة، متيقّظًا، غير مغفل، حافظًا إن حدّث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حدّث من كتابه، وإن كان يحدّث بالمعنى اشترُط فيه مع ذلك أن يكون عالمًا بها يُحيل المعانى، والله أعلم »(٥).

وقال ابن حجر: « بأنها ملكة تحمل على ملازمة التقوى والمروءة »(١٠).

و «نلاحظ أن هذه التعاريف كلها تدل على معنى واحد وهو: أن العدالة هي الاستقامة في الدين، بفعل الواجبات وترك المحرمات، كما نلاحظ أن جميع التعاريف لم تدخل الضبط والحفظ كشرط في العدالة إلا في تعريف ابن حزم - رحمه الله - ومن هنا

<sup>(</sup>١) المقنع في علوم الحديث ص: (٩٦).

<sup>(</sup>۲)الكفاية، في علم الرواية: ۸۰.

<sup>(</sup>٣) الإحكام، في أصول الأحكام: ١ / ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) المستصفى: ١٢٥.

<sup>(</sup>٥) معرفة أنواع علوم الحديث: ١٠٥.

<sup>(</sup>٦) فتح المغيث: ١ / ٢٩٠.

نفرق بين نوعين من العدالة:

الأول: العدالة الدينية، والمقصود بها الاستقامة في الدين.

والثاني: العدالة في الرواية، والمقصود بها: حفظ الراوي وضبطه لما يرويه.

والنوع الأول هو المراد عند إطلاق المحدثين أو الفقهاء.

كما نلاحظ أن هذه التعاريف قد تعرضت لذكر شروط العدالة، إما على سبيل الإجمال، أو على سبيل التفصيل.

وهذه الشروط هي: الإسلام، البلوغ، العقل، السلامة من أسباب الفسق، وخوارم المروءة »(١).

ومن خلال هذه الأقوال - وغيرها - يتبين لنا أن العدالة والضبط ركنان مهمان لقبول الرواية وردها، وينبني عليهما صرح شامخ من علوم الحديث، التي اختصت بها الأمة الإسلامية، دون غيرها من الأمم.

كذلك فإن العلماء قالوا: بأن الأصل في الراوي المسلم العدالة؛ ما لم يكن هناك قرينة تخرجه من دائرة العدالة.



<sup>(</sup>١) منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع الصحيح: ٧٦.

# المبحث الثاني

#### عدالة علماء الإسناد الدسوقي

#### المطلب الأول

#### عدالة الشيخ على الحدادي الأزهري

أولا: لم يطعن فيه واحد على مدار نحو قرنين من الزمان، ولو كان مُتَّهَا، أو شخصية وهمية لتُكُلِّم فيه، ولتناقلت الأجيال هذا الكلام، وأُشير له بالْغَمْز واللَّمز، كما حدث في إسناد الشيخ عبد الباسط هاشم فقد تكلم الناس فيه كثيرًا وأُشِير له باللَّمز والْغَمز، وبعضهم تكلم في الصحف، وبعض من يجيز الناس بإجازته يذكره؛ ولكنه يقول: ولكني لا أُعوِّلُ عليه.

وتوالي القراء على عدم الطعن في الحدادي نحو قرنين من الزمان يُعتبر توثيقًا ضمنيًا له.

ثانيًا: عدَّل الشيخَ الحداديَّ تلميذُه عبدُ الله عبد العظيم في إجازاته لطلابه.

فقال عنه الشيخ عبد الله عبد العظيم: «قرأت على الشيخ الكامل، والعمْدَة الفاضل، الشيخ: عليِّ الحَدَاديِّ الأَزْهَريِّ الأَشْعَريِّ، المَالكيِّ، قد بلغ في دهره غاية الفاضل، الشيخ: عليٍّ الحَدَاديِّ الأَزْهَريِّ الأَشْعَريِّ، المَالكيِّ، قد بلغ في دهره غاية الْقَدْر والْفَخْر، الشَاذليِّ خِرْقَة، وقد كان هذا الأمام وَرِعًا، تقيًّا، سِيَّا كان أَزْهَريًّا، شاذليًّا، ختمةً للطَيِّبة، وأخرى للشَاطبيَّة والدُّرَّة، لقد سَادَ بها الدَّهْرَ وازداد مسَّرة، وأجازني بالقراءة والتعليم »(۱).

وقال أيضا: « المحقق المدقق الأمين، على كلام رب العالمين »(٢).

ثالثا: حرص العلماء الكبار على مستوى العالم - كالشيخ: عبد العزيز كحيل،

<sup>(</sup>١) ينظر إجازته للشمشيري.

<sup>(</sup>٢) ينظر إجازته لعاشور.

والشيخ الخليجي على هذا الإسناد يدل على رجاحته وقوته وشهرته، وهذا كله توثيق للحدادي، عمدة الإسناد.

سؤال: هل الشيخ الحدادي شخصية وهمية؛ كما ذكر السيد عبد الرحيم؟ الجواب: لا.

#### الدليل:

- ١ سكوت العلماء في عصر الدسوقي عن اتهام الدسوقي بالكذب.
  - ٢- عدم الاهتمام في ذلك الزمان بتراجم القراء.

٣- وجود كتاب مطبوع في مطابع المدارس الملكية عن إحصائية في الْقُطر المصري للمدارس والكتاتيب عام (١٢٩٢ هـ)، وذكر فيه علي الحداد، وقد كان هذا عند السيد شخصية وهمية قبل العثور عليه!

ملاحظم: النتيجة التي انتهى إليها السيد في البحث عن الحدادي:

قال السيد ص (١٣٧) في كتابه الآفة: وبعد التعرف على هؤلاء الشيوخ الثلاثة، وعلو قدرهم بين شيوخ عصرهم أقولها يقينا لا تخمينا: إن حدادي الشيخ عبدالله عبد العظيم لا يخرج عن واحد من هؤلاء الثلاثة:

- ١- محمد شحاتة الحداد.
- ٢- أبو بكر محمد شحاته الحداد.
  - ٣- محمد على خلف الحسيني.

التعليق: محمد على خلف الحسيني

#### أما الأول: محمد شحاته الحداد:

فمولده: (۱۲۲۰ هـ)، ووفاته: (۱۲۸۱ هـ)، وإن كان عمره مناسب لإمكانية المقابلة مع الشيخ إبراهيم العبيدي إلا أن اسمه محمد وهو مختلف عن اسم الشخص

المطلوب، كما جاء في ترجمته أنه عاش في محافظة أسيوط وهي بعيدة جدًّا عن محافظة كفر الشيخ مع صعوبة المواصلات في هذا الوقت.

وقد رَجَّح السيد أن يكون هو علي الحدادى، بالرغم أن ولادة عبد الله عبد العظيم كما قال الشيخ السيد كانت عام: (١٢٧٧ هـ)، وكان يبلغ من العمر (٤) سنوات عند وفاة الشيخ محمد الحداد!

#### أما الثاني: أبو بكر محمد شحاته الحداد:

فقد ذكر السيد بنفسه أن عمره غير مناسب للمقابلة مع الشيخ العبيدى وذلك لأن مولده عام (١٢٤٧ هـ).

#### والثالث: محمد على خلف الحسيني:

فمولده: (۱۲۸۲ هـ)، ووفاته: (۱۳۵۷ هـ)، أى: أنه ولد بعد وفاة الشيخ العبيدى بأكثر من (۳۰) سنة، ومن العجيب أن يقول السيد أنَّ عُمْرَ الشيخ أبو بكر الحداد غير مناسب للمقابلة مع الشيخ العبيدى، ثم يقول أن محمد خلف الحسينى هو علي الحداد!

وقد جاء فى ترجمته أنه ولد عام: (١٢٨٢ هـ)، وحفظ القرآن وجوَّده، ثم رحل إلى القاهرة عام: (١٢٩٤ هـ)، فنزل على عمِّه حسن خلف الحسيني، وأقام معه بمسكنه فى حى الدرب الأحمر، وقد أجازه عمه: خلف الحسيني فى القراءات السبع عام: (١٣٠٣ هـ)، أى: بعد إجازة الدسوقى للشمشيرى بـ(٨) سنوات! وكان عمره عام: (١٢٩٥ هـ)، (١٣) عامًا فقط.

الأمر الآخر: هو أن الشيخ الضَبَّاع - رحمه الله - ترجم للشيخ محمد خلف الحسيني في مجلة الفرقان، فهل أمر مثل هذا كان يخفي على الشيخ الضبَّاع رحمه الله، كما أن لقب الحداد كان لمحمد خلف الحسيني، ولم يُلَقَّب والده علي بالحداد.

#### ملاحظة فيما أثبت السيد في سنة وفاة الحداد:

أولا: ذكر في ترجمة الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني الحداد أن مولده: (١٢٧٠ هـ/ ١٨٥٤ م)، وهذا التاريخ يخالف ما أثبته الضبَّاع وغيره.

جاء في نص مقال من (مجلة الإسلام) بتاريخ: (٥ محرم ١٣٥٨، الموافق ٢٤ فبراير ١٩٣٨ م) للشيخ الضبَّاع قال عن الشيخ الحداد: وُلِد رحمه الله تعالى في سنة: (١٢٨٢ هـ)(١).

ثانيًا: في كتاب: (الأعلام الشرقية) ذكر تاريخ ميلاده: (١٢٨٢هـ/ ١٨٦٥م)(٢).

ثالثا: في كتاب: (نثر الجواهر والدرر، في أعلام القرن الرابع عشر) ذكر تاريخ ميلاده: (١٢٨٢ هـ/ ١٨٦٥ م)(٣).

فخفي هذا على كل العلماء في مَرِّ العصور، وفَطِن له بحر البحور، أعني السيد المذكور، إنها الفتنة بالسجلات، التي جعلته لا يلتفت إلى أقوال معاصري الحداد، ويثق بهذه السجلات، التي لا يبلغ من كتبها عشر معشار ثقة الضباع وتثبته، ويزيد الأمر سوءًا أن السيد اعترف بأن ذكر سن الميلاد في هذه السجلات تقديري.



<sup>.</sup>http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=79643 (1)

<sup>(</sup>٢) الأعلام الشرقية: ٣٩٣.

<sup>(</sup>٣) نثر الجواهر والدرر، في أعلام القرن الرابع عشر: ١٣٧١.

# المطلب الثاني عدالة الشيخ عبد الله عبد العظيم

الشيخ عبد الله عبد العظيم رجل عدل في روايته، ونحن نجمل عدالته في أمور: أولًا: لم يتكلم فيه أحد بطعن البتَّة.

ثانيًا: قرأ عليه فضلاء مشاهير؛ كعبد العزيز كحيل - شيخ قراء الإسكندرية في وقته - وسيد أحمد أبو حطب، والفاضلي، وغيرهم.

ثالثًا: كان شيخ مقرأة الجامع الدسوقي، التي لا يُختار لها إلا من يليق بمكانة الجامع الدسوقي حينذاك.

رابعًا: صاحب كُتَّابٍ معروف، ومُسَجَّلٍ بالدولة.

خامسا: أنَّ الناس في زمانه لم يكونوا يهتمون بِعُلُوِّ الإسناد، ولم يكن يعلم أكثرهم عنه عُلُوَّ إسناده أو نزولَه؛ بل كان الكثير منهم يترك العالي ويأخذ النازل، وهذا يرفع عنه سوء الظَّنِّ الذي وقع فيه السيد، فاتَّهم الشيخ: عبد الله عبد العظيم بالكذب في الإسناد، وهو أولى به منه (۱).



<sup>(</sup>١) راجع الوثائق والملحقات المهمة آخر الكتاب وإجازته للمعاوي، وما فيها من الكذب!

#### المطلب الثالث

#### عدالة الخليجي وتلاميذه

والخليجي قرأ على عبد العزيز كحيل، وهو قرأ على عبد الله عبد العظيم.

شهادة الشيخ المرصفي: وصف الشيخ الخليجي بقوله: « العلَّامة الخليجي، الإسكندري، وكيل مشيخة المقارئ والإقراء بالإسكندرية »(١).

وقال عند كلامه على الغنة في اللام والراء: « وأما الغنة في هذا الإدغام فتجعل على اللام والراء، نبه على ذلك العلَّامة الخليجي الإسكندري، في كتابه تيسير الأمر، وبذلك قرأ وبه أُقرىء »(١).

وقد ذكره كثيرًا، واسشتشهد بكلامه مرارًا وتكرارًا، ووصفه بالعلامة في كل ما نقل عنه (۳).

شهادة الشيخ القاضي: وصف الشيخ الخليجي بقوله: « الأستاذ، العلَّامة، الحجة، الثبت، المقرئ، المخلص، صاحب التآليف المفيدة النافعة »(٤).

شهادة الشيخ السمنودي: قال عن الخليجي: «حضرة صاحب الفضيلة »(٥)، وكان يُهدي له كتبه، وعندما حرّر الشيخ السمنودي القراءات جعل الشيخ الخليجي من الأعمدة التي اعتمد عليها في ذلك.

فقال في البيت رقم (١٠٠) من نظمه دواعي المسرة:

<sup>(</sup>۱) هدایة القاری: ۲ / ۷۰۹.

<sup>(</sup>٢) هداية القارى: ١ / ٢٥٧.

<sup>(</sup>٣) راجع هداية القاري: ١ / ٢٠٥٧ / ٥٦٨ / ٥٦٩ / ١٩٥١ / ٢٠٥٩ / ٧٠٩.

<sup>(</sup>٤) راجع الوثائق والملحقات المهمة آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٥) راجع الوثائق والملحقات المهمة آخر الكتاب.

والخليجي قصر ذي التغيير مع تقليله أو مده اللين امتنع ويقول في الدُّر النظيم في تحرير أوجه القرآن العظيم:

وهَاشِمُهُمْ والسَّمْرَقَنْدِي وَعَامِرٌ وَضَبَّاعُ رَاضٍ وَالْخَلِيجِيُّ أَعْمَلًا

وحدثني الشيخ محمد عبد الحميد أنه زار الشيخ السمنودي مَرَّة في بيته، ثم قال له: أنا تلميذ الخليجي؛ فقام الشيخ السمنودي، وقبَّل رأس الشيخ محمد، وبكى؛ لتذكره الشيخ الخليجي.

بعد هذا الثناء العالي على الخليجي من أئمة كبار؛ نجد أن السيد - المطعون فيه - يطعن في الخليجي! ويتهمه بالتزوير! حيث يقول: إنه شهد على إجازة الشيخ: محمد عبد الحميد من نفيسة قبل صدورها بعام، ولا يعلم أن هذه الشهادة لتوثيق تاريخ بدء قراءة الشيخ محمد على الشيخة نفيسة القراءت الثلاث المتممة للعشر، من طريق الدرة؛ لأنه في الصفحة نفسها تاريخ الانتهاء، فأراد أن يوثق بشهادته تاريخ بدء جمع الدرة للشيخ: محمد على الشيخة نفيسة.

شهادة الشيخ أحمد أبو زيت حار، قال عن الشيخ: محمد السيد، تلميذ الشيخ الخليجي: « الأستاذ، الفاضل، والعلَّامة الكبير»(١).

شهادة الشيخ لبيب السعيد، - صاحب كِتاب الجمع الصوتي الأول، وصاحب فكرة تسجيل المصاحف الصوتية بالإذاعة - قال عن الشيخ: محمد عبد الحميد: «الأستاذ، الشيخ، القارئ، الضابط، المحقق» (۱).

فانظر إلى المدح والثناء، فلم يطعن واحد منهم في أسانيد هؤلاء؛ بل زكوهم ومدحوهم.



<sup>(</sup>١) راجع الوثائق والملحقات المهمة آخر الكتاب.

<sup>(</sup>٢) راجع الوثائق والملحقات المهمة آخر الكتاب.

# المبحث الرابع عدالة صاحب كتاب الآفة وضبطه

#### أولا: من حيث العدالة:

- ا- الكذب: حيث صرح في بعض إجازاته لطُلَّابه بأنه أخذ القرآن عن الشيخ سعيد العبد الله عرضًا وتلاوة، وهو لم يقرأ عليه حقيقة، إنها قرأ عليه بعض القرآن فقط(۱).
- Y- التدليس: حيث صرح في بعض إجازاته لطُلَّابه بأنه تلقّى القرآن عن الشيخ سعيد العبد الله، وهذا ليس صحيحا، إنها قرأ عليه بعض القرآن فقط<sup>(۲)</sup>، وهذا نوع من التدليس بأنه قرأ عليه ختمة كاملة<sup>(۳)</sup>.

#### ثانيًا: من حيث الضَّبُط - حدث ولا حرج - :

تم طرده من لجنة المصحف الشريف وذلك للأسباب التالية:

الالتزام بمواعيد اللجنة.

٢- تأخير الأعمال.

<sup>(</sup>١) راجع إطلاع أهل القرآن الكريم: ٥- ٦، والوثائق والملحقات المهمة آخر الكتاب.

<sup>(</sup>١) راجع إطلاع أهل القرآن الكريم: ٩- ١١، والوثائق والملحقات المهمة آخر الكتاب.

<sup>(</sup>۱) قال السيد نفسه عن عبارة: «تلقيت عن شيخي فلان»: «فهذه العبارة أضحت أوسع بوابة لتدليس المدلسين، ولتسويغ الباطل، وقد كان المتقدمون من الأئمة يذكرون في إجازاتهم لتلاميذهم ما تلقوه عن شيوخهم بالتحديد والتفصيل» رد الحجج: ٢٨.

وقال عن هذه العبارة -أيضًا-: «ولا شك في أن هذا تدليس في صحة المنقول.

وكان من المفترض أن يقول: تلقيت، أو أخذت، أو قرأت كذا وكذا، على شيخي فلان، وأجازني بالباقي» رد الحجج: ١٠٨.

٣- عدم الدقة في المراجعة.

٤- يفوته كثير من الأخطاء الجوهرية.

فمن كان بهذه الطَّامَّات والهامَّات فهل يستأمن على أسانيد الأمة!؟

وقد عَلَّلَ السيد ما جاء في هذه الوثيقة بأنه هو الذي طلب من اللجنة الاستقالة، ثم نجد أسباب اللجنة تختلف عها قاله السيد، وقد كان يكفي اللجنة أن تذكر قبول الاستقالة بناء على طلبه، ولا تلجأ لكتابة: (ويفوته كثير من الأخطاء الجوهرية) ولكن السيد عندما علم بعلمنا بقرار طرده من لجنة المصحف تعلل بتلك الأسباب، وطلب من العلامة الشيخ المعصراوي أن يصدر بيانًا يؤكد فيه أن السيد هو من طلب الاستقالة، وتم بالفعل.

ثم عندما عرضنا قرار الطَّرْد على الشيخ المعصر اوي قال لنا لقد نسيت هذا الأمر، ثم قام بسحب البيان من صفحته؛ إلا أن السيد ما زال متمسكًا بالبيان!!!

وقد كلمت الشيخ الفاضل سيد عبد المجيد - وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر - وكنت وقتها في ماليزيا وكان حاضرًا معنا فضيلة الشيخ: أحمد عيسى المعصراوي عن قرار طرد السيد عبد الرحيم من اللجنة فأقرَّ ما في الوثيقة، وزاد عليه.

هذا يكفى في ردِّ ضبطه في البحث في أسانيد كتاب الله.

وإذا كان السيد مجروحًا؛ فكيف يُقبل جرحه في العدول؛ كالحدادي، وعبد الله عبد العظيم، وغيرهما؟!

قال ابن حبان -رحمه الله-: «ومن أَمْحَل الْمُحال أن يُجرَح العَدْل بكلام المَجروح»(١).



<sup>(</sup>١) الثقات، لابن حبان: (٥/ ٢٢٩).

| <br>بد القداء | ف أسان | ز الطعن | وای مه   | d) |  |
|---------------|--------|---------|----------|----|--|
| بد اسراء      |        | ر استان | JP7 (FU) | •  |  |

### الفصل الثاني الرد على كتاب الآفة

# المبحث الأول أبرز النتائج المترتبة على كتاب الْأَفَة

أولا: وجوب الاعتباد على السجلات، ودائرة الأحوال المدنية في الجرح والتعديل، ووصفها بالعصمة:

وهذا الأصل الأصيل في كتابه، الذي بنى عليه هَدْمَ صَرْحٍ شامخ من أسانيد القرآن الكريم، تلقاه العلماء بالقبول قرابة قرنين من الزمان.

وإذا أبطلنا هذا الأصل الأصيل عند صاحب الكتاب الآفة وزمرته أبطلنا الكتاب من أصله.

خذ هذه:

#### أولا: تقرير أعدته مجلم روزا اليوسف:

رحلة البحث عن الذات في دار المحفوظات(١):

عبد الوكيل محمد نشر في روزاليوسف اليومية يوم (٥٦ - ٢٠١٠ - ٢م)

ورقة تساوي حياة، ربم اختصرت هذه الجملة رحلة عذاب قد تمتد سنوات لآلاف المصريين الباحثين عن إثبات شخصياتهم الحقيقية في سجلات القيد الرسمية.

وأمام دار المحفوظات بالقلعة يأتي المئات من كل أنحاء مصر يوميًّا، يجمعهم هدف

<sup>(</sup>١) هذه الوثيقة أرسل إليّ بها صاحب العلم الواسع، والخلق الشاسع: فضيلة المقرئ الكبير: إيهاب فكري حفظه الله، وهي موجودة على الشبكة بالعنوان نفسه.

واحد، هو تصحيح أخطاء في أسمائهم أو أسماء أجدادهم أو آبائهم وأمهاتهم، روزليوسف التقت عددًا منهم، فهاذا قالوا؟

داخل دار المحفوظات قابلنا (محمد أبو العلا) الذي جاء من محافظة المنيا لدار المحفوظات لتصحيح بيانات اسم جدته ببطاقة الرقم القومي، حيث فوجئ عند تقسيم ميراثها الذي يحتاج إلى استخراج بعض المستندات الرسمية بوجود خطأ في الاسم الثالث لها، وعندما ذهب للسجل المدني لإعادة التصحيح واستخراج بطاقة أخرى الثالث لها توجد بيانات أخرى سوى المدون من قبل، ولم يجد وسيلة أخرى سوى الذهاب لدار المحفوظات، وخوض الإجراءات العادية، وهي (١٢) خطوة حتى يتمكن من تصحيح الاسم.

محمد يؤكد أن هذه الإجراءات صعبة، وتستغرق وقتًا طويلًا، واضطر للحضور من المنيا للقاهرة أكثر من مرة.

ولن تختلف المشكلة كثيرًا بالنسبة ل (ميلاد فتحي) الذي قدم من طنطا في البحث عن شهادة وفاة والدته، أوضح أنه يتردد على دار المحفوظات منذ ثلاثة شهور، وبحث في جميع سجلات الوفيات، ولم يجدها حتى الآن، ولا يعرف كيف يحصل على هذا المستخرج؟

(حسام محمد فاروق): من محافظة سوهاج (٥٢) عامًا يعمل نجارًا، يقول: اكتشفت عندما قمت باستخراج شهادة ميلاد مدون بها في خانة الديانة أني مسيحي، ولم أجد أمامي سوى دار المحفوظات؛ لأقوم بتصحيح ذلك؛ ولكن للأسف وجدت أن ذلك مدون بالفعل بالسجلات المحفوظة، لافتًا إلى أنه يحتاج حاليًّا إلى صورة من شهادة الميلاد، والتي لم يجدها أيضًا، ويضيف: أعمل نجَّارًا مسلحًا، ولم يكن لي احتياج للأوراق؛ ولكني الآن أبحث عن معاش، وفوجئت بهذا الخطإ، الذي يحتاج لإجراءات طويلة ومعقدة لتصحيحه. انتهى.

قلت: انظر الأمر هنا لا يتعلق برجل من مائتي سنة، إنها يتعلق بميت منذ عشر أو عشرين أو ثلاثين، كذلك يتعلق بأناس أحياء - أيضًا - الذي لا يجد اسمه، والذي بُدِّلت ديانته.... إلخ.

وقد توسع فضيلة الشيخ: إيهاب فكري في بيان أن هذه السجلات قد فُقِد بعضها، وتعرّض كثير مما بقي منها لأخطاء متنوعة: من السقط، والتصحيف، والتحريف...(۱). ثانيًا: وهذا أمر مهم جداً:

أنه في عام (١٩٩٧ م) - وهو عام بداية ظهور الرقم القومي في مصر - ظهر تدوين الوفيات والمواليد اعتبارًا من عام (١٩٠٠ م) ميلادية، بمعنى أن من وُلد ومات قبل هذا التاريخ لن يظهر في السجلات الحكومية الرسمية التي تم تفريغها على أجهزة الحاسب الآلي، ولن تستطيع توثيق أي مستند صادر قبل هذا التاريخ إلا باللجوء إلى دار المحفوظات بالقلعة، وهذا أمر شديد العسر، فالبحث عن إبرة في كومة قش سيكون أيسر من البحث عن مستند بهذا القدم، فضلًا عن أن الكثير من المصريين كانوا يمتنعون عن تسجيل المواليد الذكور؛ حتى لا يتم تجنيدهم في جيش محمد علي، وبدأت هذه الظاهرة في مصر اعتبارًا من بداية الربع الثاني من القرن التاسع عشر...(٢).

ثالثا: الترحال سمة ظاهرة على كثير من القراء قديمًا وحديثًا، وكثيرًا ما كان يحدث

https://archive.org/download/hujajiyad/hujajiyad.pdf

(٢) وهذه الوثيقة تؤكد ذلك:

https://cso.gov.eg/WebForms/NID))

وزارة الداخلية: قطاع مصلحة الأحوال المدنية:

جميع الحقوق محفوظة لوزارة الداخلية / مصلحة الأحوال المدنية - جمهورية مصر العربية ٢٠١٤)) (cso.gov.eg

وهذه الوثيقة أرسل إليّ بها أحد الإخوة الأفاضل، وهي موجودة على الشبكة العنكبوتية.

<sup>(</sup>١) الآفات الأخلاقية والاستدلالية في كتاب: (رد الحجج): ٣٥- ٦٤.

وكتابه على هذا الرابط:

غلط في نسبة الشخص إلى بلد معين لا يكون من أصل أهلها؛ فجرى التوسع في النسبة إلى البلاد؛ فينسب إلى البلد مولدًا أو نشأة أو إقامة أو وفاة...

فهذا يدل على بطلان وفساد منهج صاحب الكتاب الآفة، ومن غرَّر بهم وخدعهم، وقالوا له: سمعنا وأطعنا، وأن هذا المنهج أوهى من بيت العنكبوت.

وقد جاء السيد في كتابه بها يقدح في السجلات أصلًا، وسوف أبينه في موضع آخر. وإذا كان هؤلاء بهذه الضَّحَالة العلمية، والآفات الاستدلالية، فهاذا نفعل لهمُّ ﴿ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَدُرُ وَلَكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ ٱلَّتِي فِي ٱلصُّدُورِ ﴾ [الحج: ٤٦]..

#### ثانيًا: تكذيب الدسوقى:

وهذا ظاهر في أكثر من مكان في كتابه، فالكتاب يعج بالطامَّات والهامَّات(١).

بل الأعجب من هذا ادعاءه عن الدسوقي أنه يدَّعي أنه لديه القراءات العشر من طريق الطيبة<sup>(۲)</sup>.

#### ثالثا: السخرية من الدسوقي، واتهام تلاميذه بالتدليس:

كل هذا ليوهم من ليس عنده بصيص علم، بأن أصحاب هذا الإسناد مُدَلِّسون، مطعون فيهم، ليسوا من أهل العلم، وأنهم مثال للسخرية والاستهزاء، ولا يدري صحاب الكتاب الآفة أنه أولى بذلك منهم.

<sup>(</sup>۱) انظر ص (۸۱) من الكتاب الآفة: وهو يشير أن أول من أظهر هذا الإسناد هو الدسوقي، وفيه إشارة إلى أنه أول من اخترعه! ص (۸۳۸) من كتاب الآفة: وهو يتكلم عن شخصية الحدادي وأن تلميذه يدلس اسمه، ولا يفرق بين التدليس والكذب! ص: (۱٤۷) من كتاب الآفة: وهو يشير إلى احتمال كون الحدادي شخصية وهمية، ويقول فهذا من التدليس! كيف نجمع بين شخصية وهمية والتدليس، الأمر هنا يتعلق بالكذب، والرجل - مع بالغ الأسف - لا يفرق بين كذب وتدليس! ولا أُراه إلا كحاطب ليل، يحتطب الغث والسمين، والنافع والضار، ويركب بعضه فوق بعض؛ فيخرج لنا بعلم جديد، ومصطلحات جديدة.

<sup>(</sup>٢) انظر هامش ص (٩٦) من كتاب الآفة.

فحين حديثه عن إسماعيل (أبو النور) (۱)، والفاضلي (۲)، والخليجي تلميذ كحيل (۳) انتقصهم واستهزأ بهم.

#### رابعًا: اتهامه للمشايخ بالمجاملة والتساهل في الإجازة:

هذا ليبين فساد منهجه، وخبطه وخلطه، فيتهمهم بالمجاملة التي هو مُتَّهم بها بشكل أو بآخر، وأنهم يخترعون ويؤلفون في الأسانيد ما ليس منها!!! (١٠٠٠).

#### خامسًا: عدم وجود الحدادي:

خلص - من خلال منهجه الفاسد في البحث - إلى عدم وجود الحدادي في سجلات المواليد والوفيات، ولا أولاد له، ولا آباء له، ولا مُؤلَّف له، ولا ترجمة له، ولا تلميذ آخر غير الدسوقي له، ولا إشارة له في أي شيء، وبالتالي فهو شخصية وَهْمِيَّةٌ اخترعها الدسوقي ليصل بها للعبيدي.

<sup>(</sup>١) انظر ص (٩١) من الكتاب الآفة: وهو يتكلم عن إجازة الشيخ إسهاعيل أبو النور للفاضلي، فيقول:.... وقد جاء في إجازته للفاضلي عدد من الملاحظات والريب.... أولها: المرحوم شيخنا عبد الله.... مع أن أبو النور توفى قبل الدسوقي باثنتين وعشرين سنة. بتصرف.

قلت: أنت بنيت علمك - كما سبق - على أوهام، فشخصية الدسوقي ليست هي التي تتحدث أنت عنها.

<sup>(</sup>٢) انظر ص (٩٤) من الكتاب الآفة: وهو يتكلم عن الفاضلي فيقول:.... وقرأ علي ختمتين كاملتين، إحداهما من طريق الشاطبية، والأخرى من طريق الدرة البهية.

حيث لاحظ تكرار هذه العبارة بنصها عند الشيخ عبد الله، والشيخ إسهاعيل، والشيخ الفاضلي..... قلت: وما المشكلة في ذلك؟!

<sup>(</sup>٣) انظر ص (٩٧) من كتاب الآفة: يرميه بالتدليس، وأنه لم يذكر سند محمد سابق الذي هو شيخ شيخه كحيل الحقيقي، مع معرفته به معرفة حقيقية، ويرى أن هذا من بلايا علو السند.

قلت: وليست البلايا في علو السند، إنها البلايا فيمن لا يفهم عن العلماء مرادهم، ولا يعرف شيئًا عن تصرفاتهم، ولا ينزل الناس منازلهم، وقد فصل الشيخ علي الغامدي الكلام عن هذا الموضوع في كتاب: (الحجج الجياد) فليرجع إليه من أراده.

<sup>(</sup>٤) انظر ص (٨١) من كتاب الآفة: وهو يتكلم عن إجازة الدسوقي للشمشيري فيقول:... وربها هذا يؤكد أن هذه الإجازة قد كتبت في صغر سنه، ولإحساسي فيها بشيء من المجاملة...

#### سادسًا: الطعن في إسناد عدد من العلماء منهم، على سبيل المثال:

- ١- الشيخ: عبد العزيز علي كحيل، تلميذ الدسوقي.
- ٢- الشيخ: محمد عبد الرحمن الخليجي: بإسناده إلى الحدادي.
- ٣- الشيخ عبد العزيز عيون السود في أحد طرقه -: بإسناده إلى المرزوقي والحدادي.
  - ٤- الشيخ: بكري الطرابيشي: بإسناده إلى المرزوقي.
  - ٥- الشيخ: محمد كريم راجح شيخ قراء الشام -: بإسناده إلى المرزوقي.
    - ٦- الشيخ: محمد عبد الحميد عبد الله: بإسناده إلى الحدادي.
- الشيخ: أحمد عيسى المعصراوي شيخ قراء مصر سابقًا، ورئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر سابقًا في بعض طرقه -: بإسناده إلى المرزوقي والحدادي.
  - ٨- الشيخ أيمن رشدي سويد في أحد طرقه -: بإسناده إلى المرزوقي والحدادي.
    - ٩- الشيخ محمد تميم الزعبي في أحد طرقه -: بإسناده إلى المرزوقي والحدادي.
- ١- الشيخ عبد الكريم صالح رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر في أحد طرقه -: بإسناده إلى المرزوقي والحدادي.



# المبحث الثاني ملاحظات عامة حول الكتاب ''

#### الملاحظة الأولى: العنوان وما يتعلق به:

#### أولا: اسم الكتاب: (آفة علو الأسانيد):

هذا عنوان مُضْحِكٌ مُبْكٍ: مضحك لأنه ينبئ عن خطإ فادح، لأن الإسناد العالي شرف، وفخر، ومنقبة، وفضيلة، متى كان الإسناد العالي آفة!؟

وهذا العنوان ذكرني بقول قوم لوط ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ ۚ إِلَّا أَن قَالُوٓا الْخَرِجُوٓا ءَالَ لُوطِ مِن قَرْيَتِكُمُ ۚ إِنَّهُمْ أُنَاسُ يَنطَهَّرُونَ ﴾ [النمل: ٥٦]، فالتَطَّهُرُ كان عيبًا وجريمة عند قوم لوط، وكذلك عُلُوُّ الإسناد عند السيد آفة!

فليس لأجل أن هناك متاجرة بعُلُوِّ الإسناد، أو غير ذلك أن نصف عُلُوَّ الإسناد بالآفة، هَبْ أَنَّ رجلا ألَّف كتابًا وسهاه: (آفة قراءة القرآن الكريم) فإن أول من ينكر هذا العنوان هو السيد نفسه، سيقول كيف تقول آفة قراءة القرآن؟! سيرد صاحبه ويقول: إنها قصدت من يرائى بقراءته، ويلحن فيها.

إذن: يا صاحب كتاب الآفة أنت وهو سواء بسواء؛ لأنك ستقول: أنا لا أقصد علوَّ الإسناد إنها أقصد التدليس فيه والمتاجرة... إلخ، وقد قال صاحبك مثلك، وأنت أنكرت عليه (٢).

فالكتاب مهزلة علمية مسجلة عليهم إلى يوم يبعثون. وكما يُقال في الأمثال: «كل

<sup>(</sup>١) هذه بعض الملاحظات، وهي قليل من كثير.

<sup>(</sup>٢) وقد قال السيد هذا الكلام انظر ص (١٨) من كتاب الآفة يقول: وعلو الإسناد مقصد جليل كها هو معلوم.

إناء بها فيه ينضح ». فمضمون الكتاب نضح على العنوان فخرج بتلك الصورة البشعة المُستنكرة.

ويقال في الأمثال العامِّيَّة: « الجواب باين من عنوانه »، فإذا كان هذا هو العنوان فما بالك بالمضمون؟!

فالإسناد من خصائص الأمة، وطلب العلو فيه مستحب.

استنبط منه الحاكم طلب الإسناد العالي ولو كان الراوي ثقة إذ البدوي لم يقنعه خبر الرسول عن النبي حتى رحل بنفسه وسمع ما بلغه الرسول عنه (٢)

وعن شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ: خَطَبَنَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ ﴿ فَقَالَ: ﴿ وَالله لَقَدْ أَخَذْتُ مِنْ فِيِّ رَسُولِ الله عَلَى بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَالله لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ اللهِ أَنِّي مِنْ أَعْ رَسُولِ الله عَلَى بِضْعًا وَسَبْعِينَ سُورَةً، وَالله لَقَدْ عَلِمَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ اللهِ أَنِّي مِنْ أَنِّي مِنْ أَنِي مِنْ أَنَا بِخَيْرِهِمْ. ﴾ قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ، أَعْلَمِهِمْ بِكِتَابِ اللهِ، وَمَا أَنَا بِخَيْرِهِمْ. ﴾ قَالَ شَقِيقٌ: فَجَلَسْتُ فِي الْحِلَقِ أَسْمَعُ مَا يَقُولُونَ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۱٦۸)، «البخاري» (۱/ ۲۲)، ومسلم (۱/ ۳۲)، وأبو داود (٤٨٦)، وابن ماجة (١/ ٣٢)، والنسائي (١٢٢/٤).

<sup>(</sup>٢) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (٢/ ٤٣١).

فَهَا سَمِعْتُ رَادًّا يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ. (١)

#### ويؤخذ من هذا الحديث:

١- فضل أخذ القرآن من أهله الذين عملوا به وأتقنوه.

٢- فضل علو الإسناد وقربه من الرسول ﷺ.

قال الإمام أحمد بن حنبل: «طلب الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةٌ عَمَّنْ سَلَفَ، لِأَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ الله كَانُوا يَرْحَلُونَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْـمَدِينَةِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ عُمَرَ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ » ﴿ عَبْدِ الله كَانُوا يَرْحَلُونَ مِنَ الْكُوفَةِ إِلَى الْـمَدِينَةِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ عُمَرَ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ » ﴿ عَبْدِ الله كَانُوا يَرْحَلُونَ مِنْ الْكُوفَةِ إِلَى الْـمَدِينَةِ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْ عُمَرَ وَيَسْمَعُونَ مِنْهُ » ﴿ اللهِ عَالَمُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّهَ عَلَى اللّ

وعن ابن معين لما قيل له في مرضه الذي مات فيه: ما تشتهي؟ قال: « بَيْتٌ خَالٍ، وإِسْنَادٌ عَالٍ» (٣)

وقال أحمد بن أسلم: «قُرْبُ الْإِسْنَادِ قُرْبُ، أو قُرْبَةُ إِلَى الله سبحانه وتعالى. قال ابن الصلّاح: لِأَنَّ قُرْبَ الْإِسْنَادِ قُرْبُ إِلَى رَسُولِ اللهِ ، وَالْقُرْبُ إِلَيْهِ قُرْبُ إِلَى اللهِ ﷺ (١) الصلّاح: لِأَنَّ قُرْبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةُ صَحِيحَةٌ (٥) وقال الحاكم: «طَلَبُ الْإِسْنَادِ الْعَالِي سُنَّةُ صَحِيحَةٌ (٥)

قال الإمام السخاوي: « وَطَلَبُ الْعُلُوِّ الذي هو قلة الوسائط في السند، أو قِدَمِ سهاع الراوي أو وفاته، سُنَّةٌ عمن سَلَفَ، كما قاله الإمام أحمد بل قال الحاكم»(١)

قال بعضهم: «مَنْ أَدْرَكَ إِسْنَادًا عَاليًا فِي الصِّغَرِ رَجَا عِنْدَ الشَّيْخُوخَةِ وَالْكِبَرِ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَرْنٍ أَفْضَلَ مِنَ الذِّي هُوَ فِيهِ والذِّي بَعْدَهُ»(٧)

قال محمد بْن أسلمَ الطُّوسِيّ: «قُرْبُ الْإِسْنَادِ قُرْبَةٌ إِلَى الله عَزَّ وَجَلَّ »(^)

<sup>(</sup>١) متفق عليه: أخرجه البخاري (٦ / ٥٠٠٠) واللفظ له، مسلم (٤/ ٢٤٦٢) وغيرهم.

<sup>(</sup>٢) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح (١/ ٢٥٧). تدريب الراوي (٢/ ١٦٠).

<sup>(</sup>٣) شرح نخبة الفكر للقاري (١/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٤) شرح نخبة الفكر للقارى (١/ ٦١٧).

<sup>(</sup>٥) فتح المغيث (٣/٤)، شرح نخبة الفكر للقاري (١/٦١٧).

<sup>(</sup>٦) فتح المغيث (٦/٤).

<sup>(</sup>٧) فتح المغيث (٣/٤).

<sup>(</sup>٨) فتح المغيث (٣/ ٤).

ويحضرني في هذا المقام قول الإمام ابن الجزري: « وأعلى ما وقع لنا باتصال تلاوة القرآن على شرط الصحيح عند أئمة هذا الشأن أن بيني وبين النبي ه أربعة عشر رجلا، وذلك في قراءة عاصم من رواية حفص وقراءة يعقوب من وراية رويس وقراءة ابن عامر من رواية ابن ذكوان ويقع لنا من هذه الرواية ثلاثة عشر رجلا لثبوت قراءة ابن عامر على أبي الدرداء ، وكذلك يقع لنا في رواية حفص من طريق الهاشمي عن الأشناني، ومن طريق هبيرة عن حفص متصلا، وهو من كفاية سبط الخياط، وهذه أسانيد لا يوجد اليوم أعلى منها، ولقد وقع لنا في بعضها المساواة والمصافحة للإمام أبي القاسم الشاطبي ولبعض شيوخه كها بينت ذلك في غير هذا الموضوع، ووقع لي بعض القرآن كذلك، وأعلى من ذلك، فوقعت لي سورة الصف مسلسلة إلى النبي من ذلك، فوقعت لي سورة الصف مسلسلة إلى النبي القرآن.

وأما الحديث: فمنه ما أخبرني به غير واحد من الشيوخ الثقات المسندين منهم الأصيل الرئيس الكبير أبو عبد الله محمد بن موسى بن سليهان الأنصاري قراءة عليه في يوم السبت ثامن عشر من ربيع الآخر سنة ثهان وستين وسبعهائة بدار الحديث الأشر فية داخل دمشق قال: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي قراءة عليه وأنا أسمع بسفح قاسيون قال: أخبرنا الإمام أبو اليمن زيد بن الحسن بن زيد الكندي وغيره، أخبرنا القاضي أبو بكر محمد بن عبد الباقي بن محمد الأنصاري، أخبرنا أبو وغيره، أخبرنا أبو بمحمد بن عمد البرمكي الفقيه، أخبرنا أبو محمد عبد الله بن إبراهيم بن ماسي. ثنا أبو مسلم الكجي، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا حميد عن أنس قال رسول الله ﷺ: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قال: قلت: يا رسول الله أنصره مظلوما، فكيف أنصره ظالما؟ قال: تمنعه من الظلم فذلك نصرك إياه. هذا حديث متفق عليه عنه أخرجه البخاري في صحيحه عن مسدد عن معتمر بن سليهان بن حميد عن أنس به، فكأن شيوخنا سمعوه من الكشميهني وأخرجه الترمذي عن محمد بن حاتم المؤدب عن محمد بن عبد الله الأنصاري كها أخرجناه، وقال: حديث حسن صحيح. فوقع لنا عن محمد بن عبد الله الأنصاري كها أخرجناه، وقال: حديث حسن صحيح. فوقع لنا سندا عاليا جدا حتى كأنا سمعناه من أصحاب أبي الفتح الكروخي سنة ثهان وأربعين سندا عاليا جدا حتى كأنا سمعناه من أصحاب أبي الفتح الكروخي سنة ثهان وأربعين سندا عاليا جدا حتى كأنا سمعناه من أصحاب أبي الفتح الكروخي سنة ثهان وأربعين

وخمسمائة، فبيني وبين النبي ﷺ فيه عشرة رجال ثقة عدول، وهذا سند لم يوجد اليوم في الدنيا أعلى منه وأقرب إلى النبي ﷺ فعيناي عاشر عين رأت من رأى النبي ﷺ.

وإنها ذكرت هذه الطرق، وإن كنت خرجت عن مقصود الكتاب ليعلم مقدار علو الإسناد»(۱)

#### ثانيا: قوله الموثق بالأدلم:

يدل على عدم فقه ودراية بعلم الأسانيد، فمتى كان الاعتباد على السجلات مقياسًا في الجرح والتعديل؟!

وقد تقدم بيان خطإ هذا.

#### ثالثا: قوله: قدم له الدكتور: عبد الله بركات:

فيه تدليس على الناس أن الكتاب له قيمة علمية، ولذلك قدم له واحد من علماء الأزهر.

الشيخ عبد الله بركات على العين والرأس، عَلَم جليل؛ لكن ما علاقته بعلم بالقراءات وأسانيدها؟! فهذا ليس تخصصه.

ولا أظن إلا أن صاحب الآفة دَلَّس على الدكتور المكرم، وادَّعى له أن بحثه لم يأتي مثله في الأولين والآخرين – وهو كذلك –.

#### الملاحظة الثانية: اقتضاء كلامه الطعن في العلماء المعاصرين للدسوقي:

إما بالسكوت عن هذا الإسناد وكتم أمره، وهذا محرم وخيانة للأمانة من هؤلاء الشيوخ، ﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ, لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ, فَنَابَدُوهُ وَرَأَءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ مَنَا قَلِيلًا فَيَثْسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ [آل عمران: ١٨٧]

<sup>(</sup>۱) النشر (۱/ ۱۹۳).

وقَالَ ﷺ: « مَنْ كَتَمَ عِلْمًا أَجْمَهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامِ مِنْ نَارٍ» (١٠)، كيف يعلمون ذلك ثُمَّ يَكْتُمُونَ عَنِ الْأُمَّةِ أَمْرًا يَتَعَلَّقُ بِكِتَابَهَا وَاتِّصَالِهِ بِنبيِّهًا ﷺ!!!

#### إن هذا لشيء عجاب!!!

وإما بالجهل أي لا يعلمون أمر هذا الإسناد، ولم يصلهم خبره، وهو اتهام خطير، لأن الشيخ الدسوقي وتلامذته لم يكونوا يُقرؤون في سراديب، بل كانوا يقرؤون في أشهر المساجد؛ كالمسجد الدسوقي والمرسي أبي العباس، وكان تلاميذ الدسوقي من خيرة علماء القراءات في العالم كالعلامة عبد العزيز كحيل – وكيل المقارئ بالإسكندرية – والعلامة الخليجي – شيخ مقرأة مسجد المرسي أبي العباس، ووكيل المقارئ بعد شيخه كحيل – الذي ملأ الدنيا علمًا، صاحب التآليف المفيدة، والتصانيف العديدة.

وقد كان موجودًا في عصر الدسوقي كثير من العلماء، منهم: المتولي، والجريسي الكبير، ومكي نصر، ومحمد خلف الحسيني، والكتبي، والشعار، والجنايني، وعبد الفتاح هنيدي، وغيرهم.

فهل جهل كل هؤلاء حال الدسوقي وعلمه السيد؟!

# الملاحظة الثالثة: اقتضاء كلامه الاتهام للأزهر والأوقاف ومشيخة المقارئ بالجهل أو الخيانة:

حيث كان يعمل الشيخ عبد الله عبد العظيم تحت تلك المظلات، وقد كان في أشهر المساجد في الجمهورية، ويعلمون عنه الصغير والكبير، ومع ذلك تركوه يدلس ويكذب في الأسانيد طيلة فترات طويلة - على رأي صاحب الكتاب الآفة - ثم يجئ تلاميذه فيشغلون نفس منصبه ويتصدرون للإقراء في دسوق والإسكندرية، ولا يتدخل الأزهر ولا الأوقاف ولا مشيخة المقارئ لإيقاف هذه المهزلة، وهذا التلاعب في أسانيد القرآن الكريم - على رأي صاحب الكتاب الآفة - فإن كانوا لا يعلمون أمره

<sup>(</sup>١) حسن صحيح: صحيح ابن حبان (١ / ٩٦)، قال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب: حسن صحيح (١) ١٢١).

فتلك مصيبة، وإن كانوا يعلمون وسكتوا فخيانة ومصيبة أعظم.

### الملاحظة الرابعة: تناقضه في بحثه:

حيث يشير في مواضع عدة بجواز أخذ الأكابر عن الأصاغر، ثم يطعن في الدسوقي بأن تلاميذه أكبر منه!!!

يعتمد على السجلات ويذكر اضطرابًا في السجلات ص: (٦٧)، حيث سَطَّر في كِتابه أنه وجد أن الشيخ عبد الله عبد العظيم قد بَلَّغ عن وفاة ابنه، ودون عند سن الشيخ عبد الله (٤٠ سنة)، ثم يُعَلِّق السيد بأن المفترض أن يكون عمر الشيخ عبد الله وقتها (٦٠ سنة).

إذن هذه هي السجلات التي يعتمد عليها السيد في بيان وجهة نظره!!!

وجوابي: إن شخصية عبد الله عبد العظيم قد تكون متعددة، بأن يكون هناك تشابه أسهاء كثيرة وهم من عائلة واحدة.

أو أن السجلات بها من الأخطاء والتصحيف ما لا يمكن الاعتباد عليه؛ خصوصًا فيمن تقدم، وكلا الأمرين عندي صحيح.

ويؤكد لنا السيد ويبرهن على اضطراب تلك السجلات ويزيد الطين بِلَّة - بها لا يدع مجالًا للشك في سقوط استدلالاته، وهدمه أسانيد القرآن الكريم، وطعنه في المشايخ؛ بوثائق مضطربة - بأنه وجد نفس الحالة مع الشيخ علي علي عاشور، فحين بلغ عن وفاة ابنه كان عمره (٣٥ سنة) وبعدها بسنتين بلغ عن وفاة ابنته وكان عمره (٣٠ سنة)، ويخلص السيد من هذا أنهم يكتبون السن عشوائيًّا.

ثم يعقب السيد بأن المفترض أن يكون سن الشيخ على عاشور وقتها (٥٥ سنة).

ونقول للسيد: ألا يفترض أن يَطَّلِعَ المُدَوِّن على بطاقة الشخص المبلغ ليتأكد من قرابته!!!

ولو فرضنا أن المُدَوِّن لم يطلع على بيانات المبلغ أليس هناك فرق في الشكل بين

رجل ثلاثيني وآخر خمسيني!!!

والسؤال: هل كان يُبلّغ عن الوفيات غيابيًا، هل يمكن أن يتم الإخبار عن الوفاة بعدها بسنوات؟

ثم يزيد السيد الطين بِلَّة أخرى وهو يتكلم عن ابن عمَّ الشيخ عبد الله عبد العظيم، واسمه محمد حين بلاغه عن وفاة سقط له، دُوِّنَ عمره وقتها (٣٠ سنة) والمفترض أن يكون عمره (٤٩ سنة).

ثم يزيد الطين بِلَّة على بِلَّة ويذكر أن هناك نهاذج كثيرة جدا لهذا الأمر!!!

وإنني أتعجب أشد العجب من رجل يُكتب عمره في الثلاثين وهو في الخمسين أو الستين، حتى لو أراد الكاتب أن يكتب عشوائيًّا فلا يمكن له أن يكتب هكذا بحال من الأحوال!!!

## في ص (٦٩) يقول:

ظهور مهنة (فقي) عند اثنين من أبنائه، وفي ص (٧٠) ظهور مهنة الشيخ عبد الله (كاتب عمومي) عند اثنين من أبنائه، و(كاتب) فقط عند واحد من أبنائه، وثلاثتهم من كفر الشيخ!!!

أليس هذا اضطراب؟! لماذا يعدل عن مهنة (فقي) إلى مهنة (كاتب)؟! ثم لماذا يكتب في كفر الشيخ (كاتب عمومي)، وفي دسوق يكتب (فقي)؟ ثم إن أمَّ الأولاد في كفر الشيخ غير أمهم في دسوق، لماذا لم يكتب في مهنته حتى ولو لواحد من أبنائه في وفاته في كفر الشيخ (فقي)؟! ثم لماذا يتزوج امرأة أخرى تبعد عن قريته (٣٥ كم) مع قلة المواصلات وندرتها آنذاك؟!

الجواب: إن هذا تشابه أسماء فقط - وقد تتشابه الأسماء؛ خصوصًا في العائلة الواحدة كثيرًا - بدليل:

١- الأم غير الأم.

٢- والأولى في دسوق والثانية في كفر الشيخ.

٣- المهنة في كفر الشيخ غير المهنة في دسوق.

كذلك: إن إجازة الشيخ (أبو النور) للفاضلي، كانت عام (١٣١٧ هـ / ١٨٩٩م)، وقد قال فيها عن الشيخ عبد الله عبد العظيم (شيخنا المرحوم) مما يدل على أنه مات قبل تحرير الإجازة، وهذا يدل على أن الشخصية التي تكلم عنها السيد ليست هي شخصية الدسوقي تلميذ الحدادي حيث إنه جاء بشهادة وفاة له تاريخها (١٩٣٦ م)!!!

كذلك: في تأريخ إجازة الدسوقي للشمشيري جاء أنها عام (١٢٩٥ هـ / ١٨٧٧ م) فعلى تاريخ الشهادة المزعومة التي جاء بها السيد يكون عمر الدسوقي وقتها (١٥ عامًا) فهل كان يجيز الدسوقي وعمره (١٥ عامًا)؟!

إن هذا لشئ عجاب!!!

وهناك ثلاثة شهود على هذه الإجازة: ١- كاتبها: حرحش ٢- الدسوقي نفسه، ٣- الشمشيري، وهو المجاز.

كذلك: فإن الشيخ عبد الله عبد العظيم كان يقرىء في المسجد الدسوقي، وخلفه في الإقراء في المسجد الدسوقي الشيخ محمد حمادة، ثم الشيخ إسماعيل أبو النور، ثم الشيخ الفاضلي (من ١٩٦٥م إلى ١٩٦٥م).

وهذا لم يكن يحدث في حياة الشيخ عبد الله عبد العظيم.

ثم من هو عبد الله محمد أحمد عبد العظيم، الذي تتحدث عنه؟

نحن لا نعرف هذا! وما علاقتنا به؟!

الذي في الإجازات كلها: عبد الله محمد عبد العظيم!

لماذا لا يكون عبد الله محمد محمد عبد العظيم.

وقد ذكر السيد أنه وجد رجلًا يسمى محمد محمد عبد العظيم!

وأنا أُسَمّى هشام عبد الباري محمد، وهناك قارئ اسمه: عبد الباري محمد، فهل

أكون ابنه! وكثير من الناس يسألني هل أنت ابنه؟

بل إن ابنه يسمى أيضًا: هشامًا، فيكون اسمه أيضًا: هشام عبد الباري محمد!!

اضطراب آخر: حيث يطعن في الدسوقي، ثم يقول: إن عائلة عبد العظيم يغلب عليها الإقراء!

فيقول في ص (٧٠): سبقت الإشارة إلى أن آل عبد العظيم كانوا أهل قرآن وبيت علم، ثم يذكر أربعة من أجداده، ثم والده وعمه، ثم يذكر من إخوته وأولاده وأحفاده، ثم يقول: لغلبة تخصص الإقراء في عائلته.

والسؤال: لماذا لم يطعن أحد في أسانيدهم طيلة قرنين من الزمان، لا تصريحًا ولا تلميحًا؟!

الجواب: السيد عبد الرحيم أدان نفسه بهذا الكلام، لأن العائلة معروفة ومشهورة بالإقراء، ولو كان فيها أدنى عيب لَتُكُلِّمَ فيها.

#### الملاحظة الخامسة: اعتماده على سجلات المواليد:

أشرنا لهذا في النقطة الثالثة من النتائج المترتبة على كتاب الآفة.

ثم أكدَّ لنا السيد نفسه أن السجلات عشوائية، وكثير من الأسهاء فيها مفقود؛ كها أشرنا لذلك في الملاحظة الثالثة، ونضيف عليها: أن السيد أثبت بعض أسهاء من السجلات نفسها ولم يجد لها تواريخ وفاة، أو أن اسمها غير واضح، مثل قوله ص (٧٠): محمد عبد العظيم لم أقف له على تواريخ...

اسم زوجته غير واضح!

قوله في ص (٧١): الشيخ إبراهيم عبد العظيم لم أقف له على تواريخ!

ص (٧٢): الشيخ أحمد عبد العظيم - وهو جد الشيخ عبد الله - لم أقف له على تواريخ!

أثبت إجازة الشمشيري العراقي من الشيخ عبد الله الدسوقي، ثم قال عن الشمشيري: وقد توصلت إلى بعض أحفاده، ولم أتوصل إلى تواريخه، لا عندهم ولا في الجهات الرسمية!

بسبب أنه لم يتوفّ في شمشيرة، ولم يستدلوا على مكان وفاته!

عجبًا! والله وثائقك تفضح نفسها بنفسها، ألا ينطبق هذا على الحدادي شيخ الدسوقي، إذا كان فيمن هو أقرب لك من الحدادي والدسوقي، ومع ذلك لم تجد له تواريخ، فكيف تتهم من قبله؟!

اتق الله، وعُدْ لرشدك يا رجل.

ثم ذكر صحاب كتاب الآفة أنه استخرج شهادة وفاة للشيخ: عبد العزيز علي كحيل، وكان تاريخ القيد (١٩٠٦ م) ولنا عليها ملاحظات:

- ان الذي في الشهادة عبد العزيز كحيل علي كحيل، والذي في الإجازات عبد العزيز
   على كحيل!
- ٢- في إجازة الشيخ العامري لأحد تلاميذه ذكر قراءته على الشيخ كحيل عام (١٩٢٣م) فمن نصدق إذن؟! مع العلم أن هذا الرجل كان أمينًا جدًّا في إجازته، حيث ذكر أنه قرأ القرآن بالقراءات السبع على الشيخ الزرباوي إلى سورة التوبة، ثم توفي الشيخ.
- "- قد يكون الشيخ كحيل الذي جاء به صاحب كتاب الآفة، هو هو لكن هناك خطأ في إدخال البيانات، فإن البيانات أدخلت يدويًّا والخطأ وارد ومنتشر في ذلك، وقد حدث مع أخي حيث كتب له عند استخراج شهادة ميلاد بالكمبيوتر بدلًا من (راجح) كُتِب (رابح) وهذا منذ خمس سنوات تقريبًا، فها بالكم بمن كان في القرن التاسع عشر؟!

وهذا كله يؤكد فساد منهجه وبطلانه.

## الملاحظة السادسة: تكلفه الشديد في بيان وجهة نظره:

وذلك بالاعتهاد على السجلات والتواريخ العشوائية التي يتحدث عنها، وشخصيات ليس لها علاقة بهذا الإسناد المطعون فيه، وبحثه في الأختام! وهل تدل على تاريخ ولادة الشخص أم لا، وظهور أختام أخرى لنفس الشخص، ثم عندما وجد رجلًا في السجلات باسم عبد الله قال هو هو، وبنى عليه، وكل من وجده متشابهًا معه جعله أخوه أو جَدَّه أو عمه!!!

والجواب: أن اعتمادك على السجلات باطل، والإجازات والأسانيد وسكوت العلماء عن الطعن فيهم أقوى من سجلاتك.

الملاحظة السابعة: معظم كلامه يقول يحتمل، محتمل، فيبني كلامه على احتمالات، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال.

السيد كثيرا ما يذكر الاحتمالات في كلامه، فيبني كلامه على الطعن في العلماء بالاحتمالات والظن. فيقول في ص(٧٩) وهو يتكلم عن تواريخ الأختام: فجميع الاحتمالات واردة.

وفي ص (٨١) وهو يتكلم عن إجازة الدسوقي للشمشيري قال: إذا أخذنا باحتمالية أن يكون تاريخ ميلاده هو المطبوع على الخاتم.

وغير هذا كثير.

الملاحظة الثامنة: إن هذا الإسناد متفق على صحته، ولم يُغمز أو يُلمز من قريب أو بعيد، فطعن السيد فيه خرق للإجماع؛ مما يعود بالاتهام على السيد نفسه، وليس على من يتهمه هو:

والسؤال: الذي يطرح نفسه، ونسأله كثيرًا، وسوف نسأله مرارًا، هل طعن أحد من عاصر الدسوقي في إسناده؟

الجواب: العكس هو الصحيح.

سؤال نطرحه: هل طعن أحد في السيد عبد الرحيم، صاحب كتاب الآفة؟ الجواب: نعم.

فقارن بين هذا وذاك.

## الملاحظة التاسعة: جانب من السلوك الأخلاقي عند السيد:

في كتابه ردد الحجج الباطلة - وما الباطل إلا ما جاء به -

يقول في صفحة (١٤) عن كتاب الحجج الجياد؛ للشيخ: على الغامدي: فلما قرأته رأيت أنه دفاع أهوج، قائم على الافتراضات النظرية، والاستدلالات الجدلية... دافعه المصلحة والمنافع الشخصية... فسلك مسلك المراء والتخبيط والتشكيك...

قلت: يتهم الرجل في دينه ونيته!!! بعد أن تلطف معه وأكرمه في كتابه!

في صفحة (٢١) يقول عن كتاب الحجج: وهذا إنجاز غير مسبوق، يظهر هِمَّة من هو في العقد الثالث ومن هو في العقد السابع.

قلت: الله يقول: ﴿ فَلَا تُرَكُّوا أَنفُسَكُمُ هُو أَعَلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَيَ ﴾ [النجم: ٣٦] وأظن صاحب كتاب الآفة لم يقرأ هذه الآية، فهو يزكي نفسه، ثم أظنه لم يسمع بقيادة أسامة بن زيد لجيش المسلمين وعمره ١٨ عامًا، ثم هل تقاس الأمور العلمية بالكبر والصغر والحجم والطول والعرض؟!!!

- في (ص: ٢٥): يقول: فإن تحمس الشيخ هو وأتباعه، وهذه الهجمة الشرسة على من اقترب من أسانيدهم، ليس إلا دفاعًا عن مصالح شخصية، ولا علاقة لذلك بسلامة الأسانيد القرآنية...

قلت: سبحان الله، من أنبأك هذا؟! إنه سوء الظن!

- ثم يقول (ص: ٢٥): إن غالب من يتاجرون بالإجازات هم ممن يعتمدون هذين الطريقين، وغالب من يذهب إليهم ويدفع الأموال الطائلة، طالب تجارة مثلهم، أو طالب شهرة...

قلت: بئس ما قُلْتَ، هل اطلعت على قلوب العباد؟! قد يكون هنا وهناك من يتاجر بالقرآن، ألا تعلم أن هناك الآن في القاهرة من تلاميذ الشيخ الزيات من يأخذ في العشر (٤٠) ألفًا!! هل نطعن في سند الزيات وطلابه!! أنت تعلمهم جيّدًا، وهم من كبار المشايخ على مستوى العالم، لو عندك الجرأة تكلم عن واحد منهم.

- ثم يتكلم عن إسناد الشيخ عبد الباسط هاشم، وأنه لم يطعن فيه أحد كما طعنوا بعد ذلك (ص: ٢٦)

قلت: الجواب سهل لمن كان له عقل، الشيخ عبد الباسط مطعون فيه قبل أن تطعن أنت فيه، وقد طعن فيه الشيخ المعصراوي في جريدة الأهرام الرسمية.

وقد كان إسناده مثار الريبة عند كثير من الناس، ثم الفترة الزمنية بينه وبين المتولي تحتاج قرابة (١٦٠) سنة تقريبا وهذا واضح وبيِّن، فلم تخترع أنت الذرة، ثم تتكلم عن رجل منذ قرابة (٢٠٠) سنة تقريبا، لم يطعن فيه واحد من العلماء لا في عصره ولا بعد عصره ولا بعد عصر عصره.

- السيد يطعن في القرآن نفسه (ص: ٢٦): فيقول إن الأسانيد قد طالها الباطل من جميع الجهات إلا من رحم الله.

قلت: هذا طعن صريح في القرآن، وقُرْبان يقدمه لِعُبَّاد الأوثْان – من حيث يدري أو لا يدري –، ثم يستثني ما كان على هواه. فهذه العبارة تشعر أن تسعة وتسعين بالمائة من أهل القرآن كذَّابون ومُدَلِّسون!!

## فهل هذا يعقل يا عباد الله!!

فيا علماء الأمة كيف يترك مثل هذا الرجل يطعن في القرآن الكريم، والله سوف تحاسبون عن ذلك أمام الله.

- ثم يذكر (ص: ٥٤): إن العمل الذي كان سببًا في فشل النتيجة التي توصلتم إليها في تسويغ باطل علو أسانيدكم، جعلكم تطفئون نار غيظكم بتأييدكم باطلًا جديدًا، خرج ليسوغ هذا التضليل والتزييف...

قلت: فانظروا إلى هذا الأسلوب الرقيع الذي يتعامل به مع أهل القرآن الكريم!!! اللاحظة العاشرة: عدم تفريقه بين المصطلحات العلمية، وخلطه بينها:

كعدم التفريق بين التدليس والكذب وغيرها من المصطلحات، وقد تناولها الشيخ: حامد البخاري في كتابه: إطلاع أهل القرآن الكريم على حال السيد عبد الرحيم، فارجع إليه(١٠).

### الملاحظة الحادية عشرة: شخصية عبد الله عبد العظيم:

حقًا إن شخصية عبد الله عبد العظيم التي أشار إليها ودندن حولها السيد وطنطن غير شخصية عبد الله عبد العظيم التي في الإجازات والأسانيد بدليل:

- ١- أن الذي وجده في السجلات له ثلاثة أختام.
- ٢- أن الذي وجده في السجلات له زوجتان: واحدة في دسوق وأخرى في كفر الشيخ،
   ويصعب في ذلك الزمان أن يتزوج رجل واحدة في كفر الشيخ وأخرى في دسوق.
- ٣- أن الذي وجده في السجلات مهنته في كفر الشيخ (كاتب عمومي) وفي دسوق
   (فقي) مما يدل على أن الشخصية التي تكلم عنها السيد متناقضة.
- <sup>3</sup>- لم تذكر جميع الإجازات أن اسم الشيخ عبد الله عبد العظيم، بنفس الاسم الذي ذكره السيد عبد الله محمد أحمد عبد العظيم، فاسمه في الإجازة عبد الله محمد عبد العظيم، وعند السيد: عبد الله محمد أحمد عبد العظيم.
- إن إجازة الدسوقي للشمشيري والتواريخ التي عليها وعلى الختم، تدل على أن الشخصية ليست هي هي.

وقد ذكر الشيخ مصطفى شعبان نقطة أخرى مهمة في تأبين سعد زغلول باشا:

https://archive.org/download/hujajiyad/hujajiyad.pdf

<sup>(</sup>١) وكتابه على هذا الرابط:

«أنه تم إرساله وهو صغير في الحادية عشرة إلى دسوق، وأنه أخذ في تجويد القرآن الكريم، فجوده على شيخه: عبد الله بن عبد العظيم.

وقد ولد سعد زغلول في (١٢٧٦ هـ) أي: قبل تاريخ ميلاد الشيخ: عبد الله عبدالعظيم الذي جاء به السيد بعام، وبالميلادي (١٨٥٩ م) أي: قبل تاريخ ميلاد الشيخ: عبد الله عبد العظيم الذي جاء به السيد بعامين، فهل يعقل أن الشناوي زغلول – أخو سعد، وكان رئيس مركز دسوق وقتها – لم يجد في الجامع الدسوقي ودسوق بأسرها إلا صبيًا في سن العاشرة ليرسل أخاه سعدًا عنده، المعقول أن يرسله عند شيخ كبير متصدر»(١).

«كذلك جاء في إحصائية رسمية أعدها ديوان المعارف عن الكتاتيب والمدارس بالقطر المصري عام (١٩٩٢ هـ) أن الشيخ عبد الله عبد العظيم جاء ضمن محفظي الكتاتيب، وصاحب مكتب مسجل باسمه في الديوان، وهذا يجعل عمره على التواريخ التي جاء بها السيد خمسة عشر عامًا، وهذا يجعله في مرتبة التلاميذ لا في مرتبة الشيوخ!!! »(٢).

وهذا يُرَجِّحُ لنا أن شخصية الشيخ عبد الله عبد العظيم ليست هي التي بنى عليها السيد بحثه.

وأنا أُرَجِحٌ أن عبد الله عبد العظيم قد يكون من أجداد عبد الله عبد العظيم الذي جاء به السيد، وأرجح أنه ليس له تواريخ في السجلات كغيره.



<sup>(</sup>١) راجع كتاب: (شخصية الشيخ عبد الله عبد العظيم، وتحديد طبقته، ومقدار علوه) لأخي الشيخ: مصطفى شعبان، باختصار، بارك الله فيه، وقد كفى ووفى في هذا الكتاب، وقد زدت عليها بعض الملاحظات التي أوردتها آنفا.

https://archive.org/download/hujajiyad/hujajiyad.pdf

وكتابه على هذا الرابط:

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق بتصرف.

## المبحث الثالث

## أسئلة لصاحب كتاب الآفة وزمرته

أولا: أريد من السيد أن يستخرج لنا ترجمة الشيخ العبيدي، الذي هو مجمع أغلب الأسانيد في العالم، من كتب التراجم المعتبرة، وأن يثبت لنا أنه قرأ على الأجهوري والبدري والعزيزي والسمنودي.

وما يدرينا أنه قرأ عليهم؟ لم يشهد له أحد العلماء في عصره بذلك؛ إلا سلمونه، والسيد لا يثق بكلام عبد الله عبد العظيم عن شيخه الحدادي، ولم يثق بكلام الخُلُواني عن شيخه المرزوقي.

ولم يتكلم عن العبيدي إلا واحد من خارج مصر - وهو الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - كلامًا في نحو سطر ونصف السطر (۱۰)، فأين علماء وشيوخ الأزهر عن ترجمته؟!

فإذا كان العبيدي - وهو مجمع الأسانيد - لم يترجموا له، مع وجوده في أشهر مساجد مصر - وهو الأزهر -، وهو شيخ مصر في القراءات في وقته، فها بالك بمن يسكن اللهذن والقرى البعيدة عن القاهرة؟!!!

ثانيا: نريد من السيد أن يخرج لنا من كتب التراجم ترجمة:

- ا- الشيخ حسن بن يحيى الكتبي صهر المتولي شيخ الشيخ الضباع، فأين ترجمته؟!
- ۲- الشيخ عبد الرحمن بن حسين الشعار، شيخ الشيخ الضباع، يكتب عنه: توفي بعد:
   ۱۳۳۸ هـ، فأين ترجمته؟!

<sup>(</sup>١) قال: « وممن وجدت بمصم: الشيخ إبراهيم العبيدي، المقرئ، شيخ مصر في القراءات، يقرأ العشر، وقرأت عليه أول القرآن ». مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: ٢ / ٢٣.

- الشيخ أحمد الدري التهامي، يكتب عنه: كان حيًّا ١٢٦٩ هـ، فأين ترجمته؟!
- ٤- الشيخ أحمد سلمونة تلميذ العبيدي يكتب عنه توفي بعد: ١٢٥٤ هـ أو
   ١٢٥٧ هـ، فأين ترجمته؟!
  - الشيخ غنيم محمد غنيم تلميذ الجريسي الكبير فأين ترجمته؟! وهذا كفيل بإسقاط إسناد العبيدي برُمّته!

ثالثا: نريد من السيد أن يخرج لنا شهادة وفاة للشيخ سلمونة - عصري الحدادي - فإذا لم يستطع، فلماذا يبحث عن شهادة وفاة الحدادي؟!

## رابعًا: ماذا تعرفون عن:

الْقُرَّاءِ بِالدِّيَارِ الْمُصْرِيَّةِ، اللهُ بْنِ الْخُسَيْنِ بْنِ حُسْنُونَ، السَّامَرِّيِّ، الْبَغْدَادِيِّ الْمُقْرِئِ، مُسِنِدِ الْقُرَّاءِ بِالدِّيَارِ الْمِصْرِيَّةِ، المُعْرُوفِ بِـ ﴿ أَبِي أَحْمَدَ السَّامَرِّيِّ » (٢٩٥ - ٣٨٦ هـ).

أنا أقول لكم: اقرأ قول الحافظ الذهبي وهو يترجم للسامري، قال:

«السامري: شيخ القراء، أبو أحمد: عبد الله بن الحسين بن حسنون السامري البغدادي.

زعم أنه قرأ لحفص على الأشناني، وقرأ للسوسي على موسى بن جرير، وأبي عثمان النحوي، وقرأ لقالون على ابن شنبوذ، وللدوري على ابن مجاهد، فأما تلاوته على هذين فمعروفة.

وزعم أنه سمع من أبي العلاء محمد بن أحمد الوكيعي، والقدماء؛ فافتضح؛ ولكن كان نافق السوق بين القراء.

ولد سنة: خمس وتسعين ومائتين.

تلا عليه: أبو الفضل الخزاعي، وأبو الفتح فارس، وعبد الساتر بن الذرب اللاذقي، وعبد الجبار الطرسوسي، وأبو العباس بن نفيس، وآخرون.

استوعبت ترجمته في طبقات القراء، وودي لو أنه ثقة، فإني قرأت من طريقه عاليًا.

قال الصوري: قال لي أبو القاسم العنابي: كنت عند أبي أحمد المقرئ، فحدثنا عن الوكيعي، فاجتمعت بعبد الغني فأخبرته، فاستعظم ذلك، وقال: سله متى سمع منه، فقال: بمكة سنة ثلاث مائة؛ فأخبرت عبد الغني؛ فقال: مات أبو العلاء عندنا في أول سنة ثلاث مائة، وترك السلام عليه، وقال: لا أسلم على من يكذب في الحديث.

وفي كتاب (العنوان): أن أبا أحمد قرأ على محمد بن يحيى الكسائي، وهذا وهم ، قد سقط من بينها ابن شنبوذ أو ابن مجاهد.

وقال يحيى بن الطحان: ذكر أبو أحمد: أنه يروى عن ابن المعتز.

قلت: بدون هذا يهدر الراوي.

مات في المحرم سنة: ست وثمانين وثلاث مائة »(١).

قلتُ: انظر إلى الكلمات اللاتي باللون الأحمر، لقد اتُّهم بالكذب، وانظر إلى قول الحافظ الذهبي: وودي لو أنه ثقة، وقوله: زعم أنه قرأ...، ثم قال: وبدون هذا يهدر الراوي.

سيقول السيد: لقد وثقه الإمام الداني، وابن الجزري.

نقول له: الحافظ الذهبي أعلى كَعْبًا في علم الرجال والأسانيد منهما.

تعالَ نرى كيف جاءت القراءات مسندة من طريقه:

رواية قنبل: رواها الداني بسنده عن أبي الفتح فارس، وهو عن أبي أحمد بن حسنون.

رواية السوسي: رواها الداني بسنده عن أبي الفتح فارس، وهو عن أبي أحمد بن حسنون.

<sup>(</sup>١) سير أعلام النبلاء: ١٢ / ٤٥٦.

#### البراء، من الطعن في أسانيد القراء

رواية هشام: رواها الداني بسنده عن أبي الفتح فارس، وهو عن أبي أحمد بن حسنون.

رواية شعبة: رواها الداني بسنده عن أبي الفتح فارس، وهو عن أبي أحمد بن حسنون.

رواية خلاد: رواها الداني بسنده عن أبي الفتح فارس، وهو عن أبي أحمد بن حسنون.

## هذه كلها أسانيد لا تصح على منهج السيد!!!

فإذا قبل الداني وابن الجزري رواية السامرِّي وقد اتُّهم بالكذب؛ فكيف بالحدادي وعبد الله عبد العظيم اللذين لم يتهما بذلك؟!



## المبحث الرابع أمثلة من أسانيد القراءات تشبه شخصية الحدادي

## أولا: (٢٣) أَبو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِئِ الْبَغْدَادِيِّ. (١)

هذا الراوي في رواية قالون عن الإمام نافع المدني، قرأ على أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان ومحمد بن يوسف الناقد، قرأ عليه عبد الباقي بن الحسن.

## اسمع ماذا قال عنه ابن الجزري:

"إبراهيم بن عمر بن عبد الرحمن أبو إسحاق البغدادي مقرئ، قرأ على أحمد بن عثمان بن جعفر بن بويان ومحمد بن يوسف الناقد، قرأ عليه عبد الباقي بن الحسن، ولا أعلم أحدًا أسند عنه سواه "(٢).

مجهول لم يترجم له أحد ألبتة، ولا يُعرف عنه شيء، ولم يقرأ عليه إلا واحد فقط، وابن الجزري لم يذكر عنه إلا ما في سلسلة الأسانيد فقط.

### ما رأيك يا سيد؟

ونحن هنا لا نتكلم عن تدليس وغيره، نتكلم عن حالة كحالة الحدادي تمامًا بتهام. هيا بنا نسقط الرواية عنه، ونطعن في رواية قالون عن الإمام نافع المدني من طريق التيسير والشاطبية!

## ثانيا: (٢٣) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدُ بْنِ عَبْدَانَ الْجُزَرِيُّ. (٣)

هذا الراوي في رواية هشام عن ابن عامر الشامي، روى عنه أبو أحمد السامري،

<sup>(</sup>١) أشرت بالرقم (٢٣) إلى عدد الرجال بيننا وبينه في الإسناد.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: ١ / ٢٢.

<sup>(</sup>٣) الرقم (٢٣) يشير إلى ترتيبه في سلسة إسناد شيخي محمد عبد الحميد عبد الله.

وروى هو عن أحمد بن يزيد الحلواني، نفس حالة الحدادي تمامًا بتمام.

## اسمع ماذا قال عنه ابن الجزري:

«محمد بن أحمد بن عبدان الجزري، عرض على أحمد بن يزيد الحلواني هشام، قرأ عليه عبد الله بن الحسين السامري وحده، وذكر أنه كان له من السن فوق المائة والله أعلم، لا أعرف من حاله شيئًا غير أنه في التيسير وغيره، وذكره الحافظ أبو عمرو: أنه من جزيرة ابن عمر أخذ القراءة عرضًا عن الحلواني، وروى القراءة عنه عرضًا عبد الله بن الحسين»(۱).

لم يترجم له أحد، ولا يعرف عنه شيء، ولم يقرأ عليه إلا واحد قد تُكلم فيه.

بل إن حال الحدادي أفضل من ابن عبدان لأن تلميذ الحدادي وثّقه، ولم يطعن أحد في تلميذه - الشيخ: عبد الله عبد العظيم - لكن ابن عبدان لم يوثقه تلميذه، وتلميذه هذا مُتكلم فيه!

## ما رأيك يا سيد؟

هيا بنا نسقط الرواية عنه، ونطعن في رواية هشام عن ابن عامر من طريق التيسير والشاطسة!

## ثالثا: (٢٣): أبو بَكْرِ أَحْمَدُ بْنُ يُوْسُفَ الْقَافُلائِيِّ.

هذا الراوي في إسناد شعبة عن عاصم من التيسير.

## اسمع ماذا قال عنه ابن الجزري:

«أحمد بن يوسف أبو بكر القافلاني، قرأ على شعيب بن أيوب الصريفيني وإدريس بن عبد الكريم، قرأ عليه عبد الله بن الحسين وأحمد بن محمد بن الشارب »(٢).

<sup>(</sup>١) غاية النهاية: ٢/ ٦٤.

<sup>(</sup>٢) غاية النهاية: ١ / ١٥٣.

لم يترجم له أحد، ولا يعرف عنه شيء، لا يُذكر عنه إلا أنه قرأ على فلان وقرأ عليه فلان، حتى الإمام الذهبي ذكره في مَعْرِضِ كلامه عن شيوخ آخرين، أي أنهم اعتمدوا على الأسانيد فقط(١٠).

ما رأيك أن نطعن في رواية شعبة؟!!!

خامسًا من هم هؤلاء الثلاثة:

١- (٢٥) أَبُو بَكْرِ: مُحُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ شَاكِرِ الصَّيْرَفِيُّ الرَّمْلِيُّ.

٢- (٢٦) أَبُو الْعَبَّاسِ: أَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ، المُعْرُوفُ بِـ ( الطَّيَّانِ ).

٣- (٢٧) أَبُو عِمْرَانَ: مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَن، الْخَزَّازُ الْأَصْبَهَانِيُّ، وَيُقَالُ: الْبَزَّازُ.

هؤلاء الثلاثة هم الذين في إسناد ابن الجزري، من رواية ابن جماز عن أبي جعفر.

وحالهم نفس حال الحدادي تمامًا بتمام.

السؤال: أين تراجم هؤلاء؟

الجواب: لا يوجد ألبتة فيها نعلم.

شبهة: قد يقول السيد: ترجم لهم ابن الجزري في كتابه غاية النهاية.

الجواب: كيف ترجم لهم ابن الجزري ورقمه في الإسناد (١٣)، وبينه وبين أولهم (١٢) رجلا؟! ولم يترجم لهم أهل التراجم في عصورهم، مع أنها عصور زاخرة بعلماء التراجم؟!!!!

ثم إن ابن الجزري ما ذكر عنهم إلا أنهم قرأوا على فلان وقرأ عليهم فلان، أي كتب ما في أسانيدهم فقط، ولم يذكر شيئًا عن ولادتهم أو وفاتهم، لأنه نقل ما في الأسانيد فقط.

فلهاذا تعيب على قراء ليس لهم تراجم في عصر لا يُعتنى فيه بعلم التراجم، ولا يُهتم فيه بالإسناد وأهله، ولا تعيبُ على إسناد ابن الجزري لرواية ابن جماز عن هؤلاء

<sup>(</sup>١) راجع معرفة القراء الكبار: ١ / ١٢١، وتاريخ الإسلام: ٦ / ٣٤١.

الثلاثة، وقد كانوا في عصور زاخرة بعلماء التراجم.

ثم إن كثيرًا من القراء في عصرنا لم يجدوا من يأخذ عنهم إلا واحدًا أو اثنين؛ بل كانوا يُحفِّظون الطلاب في الكتاتيب القرآن فقط، ولا يُعلِّمون القراءات إلا في النزر اليسر.

وهذا الشيخ زكريا الدسوقي ظل قرابة الستين عامًا لم يقرأ عليه أحد القراءات إلا في آخر عشر سنوات من حياته، وإسناده كإسناد الشيخ محمد عبد الحميد وغيره كثير.

بل إن جَدِّي – رحمه الله – ظل قرابة خمسين عامًا يُعلِّم الناس القرآن في كُتّاب قرية بكفر الشيخ، تُسمَّى (مَنْشِئَة شُبْرَاطُوا) وقد حفظ على يديه مئات الطلاب في القرية، ثم بعد موته أُغْلِق الكُتّاب، وسيبدأ الناس جيلًا بعد جيل ينسون هذا الشيخ، وقد سألت بعض الجيل الجديد عن ذلك الشيخ فلم يعرفه، وهو من نفس القرية، فهل جدي لم يكن معروفا؟ هل كان مجهولا؟!

الجواب: لا؛ بل كان معروفًا في وقته وعصره، ثم بمرور الوقت اندثرت معرفته، وهذا يحدث مع كثير من علماء القرآن والقراءات، فما كان مجهولا عندنا لم يكن مجهولا في عصره.

هنا سؤال: كيف يروي ابن الجزري عن هؤلاء المجاهيل؟ بل كيف يروي الإمام الداني والشاطبي عنهم، والمشكلة أن كثيرًا منهم لم يرو عنهم إلا واحد فقط؛ كما هو الحال في الحدادي.

الجواب: أن هؤلاء وإن كانوا مجاهيل في عصر إلا أنهم كانوا معروفين في عصورهم، بدليل ذكرهم في الإسناد، وعدم الطعن فيهم في عصورهم، كذلك قبول العلماء فيها بعد للرواية عنهم، كل هذا يرفع الجهالة عنهم، بل إنني استنبط من هذا قبول العلماء لأسانيد القرآن بمجرد ذكر أصحابها في الأسانيد دون الحاجة لترجمة، ما لم يكن هناك طعن للراوي في زمانه، وقد يُطعن في الرواي من جهة ويُوثق من جهة كما في حالة ابن حُسنون السامري، لكن إن لم يكن هناك طعن في الراوي من علماء عصره فلا

وجه لرد الرواية عنه ألبتة.

وهذه الحالات التي ذكرناها، السيد فيها بين أمرين:

إما أن يقبل الرواية عنهم، وبذلك يلزمه قبول الرواية عن الحدادي.

أو يرفض الرواية عنهم كما رفضها عن الحدادي، ويسقط أسانيد تلك الروايات من القراءات، من طريق الإمام الداني والشاطبي وابن الجزري.

وبهذا وذاك يفتح الأبواب لإسقاط أسانيد القرآن الكريم، وهو مدخل عظيم للطعن في القرآن الكريم نفسه.

لكني لا ألوم السيد، إنها ألوم من يطبع له الكتب ويروجها له، كذلك ألوم المسؤولين في الكويت، الذين استضافوا من يطعن في أسانيد القرآن الكريم.

## وأختم بهذا المثال:

رجل مشهور معروف عند القراء، قرأ عليه جمع، وهو في رواية ابن جماز عن أبي جعفر، ومع ذلك لم يُوجَد من ترجم له، فلا يعرف له تاريخ ولادة أو وفاة، أو شيء من حاله، وهو:

## سادسا: (٢٣) أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمُودٍ الْأُشْنَانِيُّ الْآدَمِيُّ.

قال عنه ابن الجزري: «محمد بن جعفر بن محمود أبو عبد الله الأشناني الآدمي، مقرئ مشهور، قرأ على محمد بن أحمد الكسائي، وجعفر بن محمد بن كوفي بن مطيار وأحمد بن محمد بن الحجاج، قرأ عليه أبو عمر الخرقي وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن المصري وإبراهيم بن إسهاعيل بن سعيد المقرئ»(۱).

وكل كتب القراءات تتكلم عن أسانيده فقط.

سؤال: إذا كان مشهورًا لماذا لم يترجم له؟! ثم لماذا لم يعرف شيء عن تاريخ وفاته

<sup>(</sup>١) غاية النهاية (١/ ١٥٣).

وولادته؟!

الجواب: إن ما كان مشهورًا في عصر قد لا يكون كذلك بعد عصره، إما لأن تلاميذه لم يعتنوا بذلك<sup>(۱)</sup>، أو لأن القراء لم يكونوا بشهرة المحدثين والفقهاء، أو غير ذلك.

فليس بالضرورة أننا لم نجد ترجمة لشخص أن نتهمه بأنه معدوم لا وجود له، أو أن نتهم تلاميذه بالكذب.



<sup>(</sup>۱) قال الشافعي: «كان الليث بن سعد أفقه من مالك بن أنس؛ إلا أنه ضيّعه أصحابه» طبقات المحدثين بأصبهان: ١/ ٤٠٦.

## الخاتمة أهم ما خلص إليه هذا البحث

لكني أحب أن أقول: إن طعن السيد في الإسناد الحدادي لا يضره، ولا يقدح فيه؛ لأسباب:

1- سكوت العلماء في عصر الدسوقي والحدادي عن الطعن فيه، وقد كان الدسوقي يُقرئ القرآن في أشهر المساجد بعد الأزهر، وهو المسجد الدسوقي، وهذا يدل على معرفة علماء عصرهم به، بل لقد كان الدسوقي شيخ مقرأة تحت رئاسة شيخ المقارئ آنذاك وهو العلامة المتولي، فلماذا سكت المتولي عن بيان إسناد الدسوقي لو كان فيه شيء، هل كان هذا جهل منه حتى يأتي من بعده بأكثر من قرن فيطعن فيه.

سبحانك هذا بهتان عظيم.

- ٢- ليس معنى أن يروي عن الحدادي واحد أنه مجهول، فهذا خطأ كبير، قد يكون من روى عنه بالعشرات لكن لم يتصدر منهم إلا واحد فقط، وهذا معروف في أسانيد القراءات ومشهور.
- ٣- بعض من كان مجهولًا في عصرنا، لم يكن مجهولًا في عصره، كما جاء في أسانيد
   القراءات والروايات، وقد ضربنا أمثلة على ذلك.
- <sup>3</sup>- هذه المدرسة أقرب إلى العبيدي من المدرسة الأخرى؛ لأنهم يعتمدون فيها على تحريرات العبيدي، وهو على مدرسة المنصوري، ومدرسة المتولي تعتمد مدرسة الإزميري.
- ٥- روى عن الدسوقي غير واحد من القراء، منهم: عبد العزيز علي كحيل، إسهاعيل

أبو النور الدسوقي، سيد أحمد أبو حطب، عبد الرزاق القاضي المحلاوي، محمد جابر المصري، محمد العراقي الشمشيري، الفاضلي أبو ليلة، هذا ما عرفناه وما لم نعرفه قد يكون أضعافهم.

- ٦- روى عن الحدادي: عبد الله عبد العظيم الدسوقي، وَوَثَّقه.
- ٧- لماذا يرحل واحد من العلماء مثل الشيخ عبد العزيز علي كحيل، وكيل مشيخة المقارئ بالإسكندرية ليقرأ على الشيخ عبد الله عبد العظيم في دسوق، لولا أنه اشتهر بالفضل والعلم، وذاع صيته، وهذا يعد توثيقًا من العلماء والمشايخ للشيخ عبد الله عبد العظيم في عصره، في علمه وإسناده، ومعرفتهم المعرفة التامة بإسناده، ولو كان إسناده معيبًا لتكلموا فيه.
- أهل هذا الإسناد من كبار العلماء الثقات المشهود لهم بالعلم والفضل، كالخليجي وغيره.
  - ٩- أن الرواية عنهم من أكثر من طريق يدل على أن الرواية عنهم مستقيمة.
- ١- أن ذكرهم في كثير من الأسانيد يرفع عنهم الجهالة، لا سيها في العصور المتأخرة.
- ال أن أسانيد العبيدي الأخرى التي جاءت عن طريق المتولي فيها نفس ما في إسناد الحدادي والدسوقي.
- ١٢ أن أسانيد القراءات جاء فيها من حاله كحال الدسوقي والحدادي -كما تقدم وقد قبلها العلماء الثقات، أفلا يسعنا ما وسعهم؟
- ١٣- أن الوثائق التي يحتج بها صاحب الكتاب الآفة لا تسمن ولا تغني من جوع في هذا الباب، فقد ثبت فقدان بعضها، ووقوع الأخطاء المتنوعة في كثير مما بقي منها؛ كما تقدم.
- وثبت بها لا يدع مجالًا للشك أن شخصية عبد الله عبد العظيم ليست هي التي طنطن ودندن حولها؛ كها تقدم.

١٤- أن صاحب كتاب الآفة مطعون في عدالته وضبطه، والمطعون في عدالته وضبطه ليس أهلًا للجرح والتعديل؛ كما تقدم.

وفي الختام أسأل الله العلي العظيم أن ينتقم من كل من تسول له نفسه من الطعن في أسانيد الأمة بلا بينة ودليل، وأن يشغله بنفسه، وأن يجعل الدائرة تدور عليه. اللهم آمين.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

## ملحق بالوثائق المهمة

#### أسماء المشايخ الفضلاء الموقعين على بيان رفض ما جاء به السيد

#### بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي جعل الإسناد من خصائص هذه الأمة الغراء، فحمله الآخر عن الأول في سلسلةٍ متصلةٍ زهراء، والصلاة والسلام على خير القراء والمقرئين، وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

أما بعد: فقد اطلعنا على فحوى ما كتبه الشيخ: السيد بن أحمد بن عبد الرحيم المصري في كتابيه: (آفة علو الأسانيد) و(رد الحجج الباطلة والمضللة)، وقد تضمن مجموعهما الطعن في إسناد المقرئين: على الحدادي وأحمد المرزوقي، رحمهما الله تعالى.

#### وبناء على ذلك نبين ما يلى:

أولًا: لم يصب الشيخ السيد فيما ذهب إليه من الطعن في هذين الإسنادين، اللذين تلقاهما العلماء بالقبول دهرًا طويلًا؛ فلم يقم دليلًا معتبرًا عند علماء صناعة الإسناد يستند إليه في الطعن في هذين الإسنادين.

ثانيًا: نبرأ إلى الله من طعن الشيخ السيد هذا؛ بل ننكره عليه أشد الإنكار.

ثالقًا: ندعو الشيخ السيد إلى التراجع عن هذا الطعن، ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل.

رابعًا: نوصي طلاب العلم بعدم الالتفات إلى هذا الطعن، وأن يشتغلوا بتحصيل القراءة على المتقنين من المقرئين، سواء علت أسانيدهم أم نزلت.

خامسًا: نوصي شيوخ الإقراء -خاصة أصحاب الأسانيد العالية-: بأن يبتغوا بتعليمهم وجه الله، وألا يثنيهم عن ذلك طمع في الدنيا الزائلة، التي يحصلونها من وراء الطلاب، أو غيرهم، ونبرأ إلى الله ممن توسع منهم في أخذ الأموال من الطلاب، أو تساهل في الإقراء، وننكر عليه ذلك أشد الإنكار.

سادسًا: نوصي من أراد أن ينقد أسانيد القراءات ألا يلج في هذا الباب حتى يكون على دراية تامة بقواعد الصناعة الإسنادية تأصيلًا وتطبيقًا، وألا ينفرد برأيه في هذا الأمر العظيم؛ بل عليه أن يراجع فيه جماعة كافية من المختصين بهذا الباب.

وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أولي الأحلام والنهى، والحمد لله الذي إليه المنتهى.

### الورقة الثانية من البيان السابق

- الشيوخ الموقعون على البيان:
- ١- إبراهيم بن فاضل المشهداني.
  - ٢- أبو بكر بن الطيب كافي.
    - ٣- أحمد خليل شاهين.
  - ٤- أشرف بن محمود الكناني.
- ٥- إلياس بن أحمد حسين البرماوي.
  - ٦- أنس بن عبد الله الكندري.
    - ٧- أيمن أحمد أحمد سعيد.
    - ٨- إيهاب بن أحمد فكري.
      - ۹- بلال بارودي.
- ١٠- حامد بن أحمد بن أكرم البخاري.
  - ١١- حسن بن مصطفى الوراقي.
  - ١٢- حسن سعيد السكندري.
  - ١٣- حسين خالد حسين عشيش.
    - ١٤- زكريا بن العيد بسباسي.
- ١٥- سيد على عبد المجيد عبد السميع.
  - ١٦- طه بن محمد الفهد.
  - ١٧- عادل بن عبد الرحمن السنيد.
- ١٨- عاشور بن السايح خضراوي الحسني.
  - ١٩- عبد الباري سعيد العبد الله.
  - ٢٠- عبد الحكيم سعيد العبد الله.
    - ۲۱- عبد الحميد يوسف منصور.
- ٢٢- عبد الغفار بن محمد فيصل الدروبي.
  - ٢٣- عبد الكريم حمادوش.
    - ٢٤- عبد الله المهيب.
  - ٢٥- عبد الله بن صالح العبيد.

## الورقة الثالثة من البيان السابق

- ٢٦- عبد الهادي حميتو.
- ٧٧- عدنان بن عبد الرحمن العرضي المرصفي.
  - ۲۸- على بن سعد الغامدي.
  - ٢٩- على بن على بن سعد بن رحال.
  - ٣٠- عمر أحمد الماروق الطرابلسي.
    - ٣١- فؤاد جابر عبد السلام.
- ٣٢- محمد إبراهيم محمد السيد الإسكندري.
  - ٣٣- محمد أحمد بو ركاب.
  - ٣٤- محمد بن الشريف السحابي.
  - ٣٥- محمد بن عطاء الله الحويطي.
    - ٣٦- محمد سعيد الحسيني.
    - ٣٧- محمد عصام القضاة.
    - ۳۸- محمد فهد خاروف.
- ٣٩- محمد كريم بن سعيد بن كريم راجح.
  - ٤٠- محمد موسى آل نصر.
- ٤١- محمد نبهان بن حسين مصري رحمه الله.
  - ٤٢- محمود بن عبد الفتاح أبو كلوب.
    - ٤٣- مشهور عودة العودات.
    - ٤٤- مصطفى بن شعبان الوراقي.
  - ٤٥- منصور بن عبد القادر بلحاج.
    - ٤٦- نادر بن محمد العنبتاوي.
    - ٤٧- وليد بن إدريس المنيسي.
      - ٤٨- وليد بن حسن جناحي.
  - ٤٩- يحيى بن محمد الحكمي الفيفي.
  - ٥٠ يوسف بن عبد القادر نورين.

## صورة من محضر الطرد من لجنة المصحف بالأزهر الشريف، وهناك بعض الأسماء تم محوها، الورقة الأولى

الازهر الشريف مجمع البحوث الإسلامية مكتب الأمين العام للعرض على السيد صاحب الفضيلة الأستاذ الشيخ / وكيل الأزهر ضع خمسة اعضاء جدد للجنة المصحف لمدة عام تدت الاختبار واستبعاد خمسة أعضاء من المقصرين # سبق أن وافق فضيلة الأستاذ الشيخ وكيل الأزهر بتاريخ ١٠٠١/١٤ على مذكرة الأمالة العامة لمجمع البحوث الاسلامية بشأن ضم عضوين جديدين للجنة المصحف لمدة عام تحت الاختبار ، و إجراء مسابقة أخرى لاختيار اربعة اعضاء جدد ينفس الضوابط والشروط لحاجة اللجنة إلى اعضاء جدد ....... النخ ( مرقق صورة ) كما وافق فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر على المذكرة المشار اليها بتاريخ ٢٠٦/٤ . ٢ م # تمت مخاطبة فضيلة الشيخ رئيس قطاع المعاهد الأزهرية بتاريخ ٢٠،٧/٥/١، ٢م لعمل إعلان وإذاعته على المعاهد الاز هرية لمن يرغب في التقدم لهذه المسابقة وفق الضوابط والشروط السابق الموافقة عليها وهي : - أن لا يقل سن المتقدم عن ٣٥ عاما و لا يزيد على ٥٥ عاما . ٢ - أن يكون المتقدم حاصلا على شهادة التخصص في القراءات على الأقل و يقضل الحاصل على شهادة أعلى . ٣ - أن يكون مبصراً (( دراسة وحقيقة )) . # وقد تقدم لهذه المسابقة ما يقرب من ١١٧ متقدم ، وتم قحص طلبات المتقدمين واستبعاد غير المستوفيين للشروط وتسجيل طلبات المستوفين للشروط في كشوف تمهيدا لاستدعائهم لاداء الاختبارات المقررة. # قام فضيلة الأستاذ الدكتور / أحمد عيسى المعصراوي رئيس اللجلة بإعداد ورقة استلة الامتحال التحريري .
 # ثم استدعاء المتقدمين المستوفين للشروط لأداء الاختيار التحريري يوم الخميس المواقق ٢٠٠٧/٢٦ وكان رُمن الاشتبار ساعتين. # قام فضيلة الأستاذ الدكتور رئيس اللجئة بتصحيح أوراق الإجابة وقد حصل سنة ققط على ١٥ درجة فاكثر من # تم استدعاء النساجمين في الاختيار التحريري وعددهم سستة لأداء الاختيار الشفهي يوم الخميس المواقق . ١٠٠٧/٨٣٠ بمعرفة لجنة مكونة من كل من : -١ - فضيلة الأستاذ الشيخ الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ، ، ، ، ، المساعد للثقافة الإسلامية
 ، الدكتور رئيس لجنة المصحف عضوا وقد نجح في الامتحان الشفهي كل من : -١ - فضيلة الشيخ / محمد مصطفى على عليوة باحث شنون تعليم بكلية القرآن الكريم بطنطا ٢ - فضيلة الشيخ / محمد حسين سعد ابر اهيم مقيم شعائر بمديرية أوقاف القليوبية ٣ ـ فضيلة الشيخ / قاسم مصطفى محمد محمد شيخ مقراة بالقلبوبية قارئ قرآن عريم. ٤ - فضيلة الشيخ / محمد محمد أحمد محمدين ه - فضيلة الشيخ / سلطان حسين إبراهيم عوض July 7 # ونظرا لأن بعض الأعضاء بلجنة المصحف ممن كانوا تحت الاختبار والقدامي لا يصلحون لعضوية اللجنة للأسباب الموضحة قرين كل منهم وهم : -ا ألمحوث والقشرا Wite soil 6.11.9/11814

### الورقة الثانية من المحضر السابق



# تقرير من مجلة روزا اليوسف يوثق حالة التخبط في السجلات التي يعتمد عليها السيد عبد الرحيم.

مصرس: رحلة البحث عن الذات في دار المحفوظات



الرئيسية السياسية الاقتصادية الدولية الرياضية الاجتماعية التقافية الدينية الصحية بالفيديو بحث في الأرشوف موضوع المالية المحتف المعتمدة المتحتف المتحت

## روزاك ك

#### رحلة البحث عن الذات في دار المحفوظات

نشر في روز اليوسف اليومية يوم 06 - 04 - 2010

عبد انوحیل محمد

ورقة تساوي حياة، ربما اختصرت هذه الجملة رحلة عذاب قد تمند سنوات الالاف المصريين الباحثين عن إثبات شخصياتهم الحقيقية في سجلات القيد الرسمية.

وأمام دار المحفوظات بالقلعة يأتي المنات من كل أتحاء مصر يوميا، يجمعهم هدف واحد هو تصحيح الخطاء في أسماتهم أو أسماء أجدادهم أو أباتهم وأمهاتهم، «روزليوسف» التقت عددا منهم فماذا قالوا؟ 
داخل دار المحفوظات قابلنا محمد أبوالعلا الذي جاء من محافظة أبننيا لدار المحفوظات لتصحيح ببانات السم جدته ببطقة الرقم القومي، حيث فوجئ عند تقسيم ميراشها الذي يحتاج إلى استخراج بعض السم جدته تتندتات الرسمية بوجود خطا في الاسم الثالث لها، وعندما ذهب للسجل المدني لإعادة التصحيح والمستخراج بطاقة أخرى فوجئ بأنه لا توجد ببانات أخرى سوى المدون من قبل ولم بجد وسيلة أخرى سوى الذهاب لدار المحفوظات وخوض الإجراءات العادية، وهي 12 خطوة حتى يتمكن من تصحيح الاسم.

محمد يؤكد أن هذه الإجراءات صعبة وتستغرق وقتا طويلا واضطر للحضور من المنيا للقاهرة أكثر من مردة وقاة مردق وقاة مردق وقاة المشكلة كثيرا بالنسبة لرميلاد فتحي) الذي قدم من طنطا في البحث عن شهادة وقاة والدته، أوضح أنه يتردد علي دار المحقوظات منذ ثلاثة شهور وبحث في جميع سجلات الوفيات ولم يجدها حتي الآن، ولا يعرف كيف يحصل علي هذا المستخرج حسام محمد فاروق من محافظة سوهاج 2 عاما يعمل نجارا يقول: اكتشفت عندما فحمد باستخراج شهادة ميلاد مدون بها في خانة الديانة أني مسيحي، ولم أجد أمامي سوى دار المحقوظات لأقوم بتصحيح ذلك ولكن للأسف وجبت أن ذلك مدون بالفعل بالسجلات المحقوظة لافتا إلى أنه يحتاج حاليا إلى صورة من شهادة الميلاد، والتي لم يجدها

ويضيف: أعمل نجار مسلح ولم يكن لي احتياج للأوراق ولكني الآن أبحث عن معاش، وفوجنت بهذا الخطأ الذي يحتاج لإجراءات طويلة ومعقدة لتصحيحه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره. احبيثي اعب 35 شعشا بيدا. كن الأول بين استقتاف

#### تقرير من مجلة روزا اليوسف:

يبين أن هناك أسهاء كثيرة وحديثة عهد بنا لا يوجد لها أثر في السجلات البتة ، أو قد حرفت وصحفت ، بل إن بعضهم يجد ديانته قد أصبحت نصرانية ، والشيخ السيد عبد الرحيم يعتمد تلك السجلات في أبحاثه ، ويتهم الشيخ عليا الغامدي بأنه يطعن في السجلات الرسمية - من باب الترهيب والتخويف - ولذلك فإن المنهج الذي يعتمد عليه الشيخ سيد هو منهج السراب وعندنا بفضل الله المنهج الحق الصواب ، لأننا نعتمد على إجازات مسندة ، وهو لا يأبه بهذا ، وهذا التقرير يؤكد بها لا يدع مجالا للشك أن الشيخ السيد لم يستطع ، ولا يستطيع ، ولا يستطيع أبناء جيله فضلا عمن سبقهم .

# موقع قطاع مصلحة الأحوال المدنية على الشبكة يؤكد أن قاعدة بيانات المواليد والوفيات تبدأ بعد عام ١٩٠٠ م.



## إجازة الشيخ محمد حسين عبد رب الرسول لأحد تلاميذه ص (٣ ، ٤ )

يعفله من توت وقاله ملى بوعليه ولم مان شفيه أعضج دبعه منزكذيع المفيامز من العزاق ألأبي والأ عن عثان قال قال رسول البرصل المعلاة وللمر مل ولافری د وقالعی اصده را غير كرف علم الرآل والدوق ما مع الزمزي من مان وعويغراً الفران حبت الملاكلة قسيد من حديث ابن مستعود قال قال يبول برع صال بر كأبزادالبيت العيتيق والأحادث فاذلك كيثب عليه وسأره أيطول أشار ومل من شفله الكرآن عن قرار وَمُسْتَعَلَىٰ أَعْلَمُنْ أَفْصَامًا أَعْلَى السَالَلِينَ رَوَعُ شهيرة : ولما جاد الزمان كفت التصر ولأوان وفري بعص طرق علا لحدث من شغل قراءة العزان الدهر والإفقان سيماعلم الفراك الغبل الفاضل وللو لان نطله أو بعلمه أعناه بدعن معالل وسيطلل الادب ١ لكاس من هوزجم الميزال سأى وإلا إلى أخرى: وأخرجه افتتا عِبادة أمق أمق أمقاللا أنّ الكويم واعى الولدنا عينة الشيخ يونس منولي بوك وقالطيالها ورلعي : من قرا الكان وراى اللمن فضل إلانقا ذالمشا فعي مذهبا الأنشعرى لمربغ م أناحكم أوتي أنفن ماأوتي ففراستصفها أهالي وسكان النوافسة بمركزهما بمريز النزفير عط الدورية خل معهد رسل بن عم الغائدة \* فغادرها البنية وكنفيد المداه الالوى الب العجاش القط المصرى فغالمطير معافية لكاجروز رقاله الهرة رلعي وزيو المان على . وأخرف الوأرين قلوعة الخوانية المهان بمارتك و

## إجازة الشيخ محمد حسين عبد رب الرسول لأحد تلاميذه ص (٥، ٦)

المصطفى الرأمين وصليان على الرواهماي بالمرائد الفتمية هسب النص والنفرب الذاحنت أبدنا ومأمو يُّ والنابيس آمن دجاو إلى وقراً على من المارمن بنأدسة وعليه إينا أن يُضر أمان في لما ما المستنف عا فرادي أولها الى آخرها بالفريات العلقة من طريق تلفهاعلى فإن وجدت فواعي كاملة فيل زيا ولق وإذا م عليه الشَّاطِيعُ والدرة بالني وعلى أنم بيا ( وأحمل فليخاطبنا نغيدة وإذأ فغدت مناه عن إليجارة فلسنام عنوان واستأجرني فأجزته مأن يفرأ ونفروع عن ذين: وعلم مجريد إيمارة أخري ع لفقته وإذ اطلب م ف أى مكان على وأى قطر نول مشرط المعنى النُّصْدُ بِي غَلِيرًا مِنْ مِشْيِنْ المَّمَّا يُ المصرِيةِ أُو الْأَسْلَندريُّ فَا عند علاء الأثر والشرط المعتبر عن العلماء عدم مع بدونًا تأخره إخلاقي من المصاريف وخلافه مذ وأخ التخليط والزكب فيأوجه النزات وعدمه تلفيك الطرات السبعة معالم بن السَّالْمِينَ فِعُلُّط إِلَّاذًا الكذب والزور فيا نلفاع عنى وزيادة أوجه غيما نوبي والسينعالية فإن ارتكب ذلك كله إلا فؤلم فعالى ومنهم من عاهر بسوت النوب عاشيني وأر لتسلب منة الإيجازة وعاكرةا ذياا ما مشيئ السِّيرُ أحد إ على الرِّيَّا ويَحْ بالنَّفَانِينَ شَهِمْ مُومًّا على الفرا ات كزاله لواشففل مرف غيرسهار بالمزاآن العنترة من من فن النشاطيسية والدُّرَّةَ عَلِيْنِي واست لقرآن وترك على القرآب فتسل اليفنامز هَ الْوَكَانَ وَيُنْوِمِنَ الْدَّادَةُ وَلِيدِ إِينَافَ قراءة الشيخ محمد حسين العامري على الشيخ كحيل على المتولي وهو من أقوى الأسانيد له حيث قرأ عليه القراءات الأربعة عشر، وقد ذكر الشيخ اختصار أسانيده عن شيوخه وذكر منهم كحيل عن المتولي من باب الاختصار، وأشار أنه قرأ على اثنين آخرين، وكذلك قراءة عجور على الإبياري، وقد صرح أن هذا اختصارا فقط. وقد أسند لكحيل قراءة الأربعة عشر على المتولي. وفيها تاريخ قراءته على كحيل عام (١٩٢٣هـ)

عاذات وإقرارهم مخت يدق الآن في أراد أن يطلوعكم ولكنة أنفنا مناطريق الشاطب فأوالتائرة والطبخ على ومناحيث أنتائلمنينا بمصنون الشاطهيع والدسمج على إليالفاش وا ستيني واستادى عالم زمانه الشيخ مراريرها لي الأبياري بأبيار غربية فيس بنيستره وأجازني با الكامل سين ولمناذى البيخ اليم مرى بريوب بينا أشام إث وتلفيت أيضاا لفلآت الأيهية عشر منعى طرقا وُ هَنْ الإيجائة مع لنفرح ببعث أسان دبعث مستًّا يمنًا بعبا ع شيني وأسنادي لينيم عبالعزيز لحيل بالاسكندريه تخنصة فنقول وبالالنوفيني إما إسناه نامنج المسييك وأجازن بها في الفي وتلمَّا مَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ إبريم رسى بل ففد قال لي في إجازي التي نفلت فتهاهذه وأخبراً الموة فانضع شعان الكرم فاعن في الدّرة بأننى فلقيث ذوك على لتيم فليم محققهم بالعزيزي قال وأخبرة وْعَيَّنْ عُصُوا فَي لَمِدِ وَلِهِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ السَّكَدريُ فَي بائن ةلفيت ذيك عن ليتيوم في إريسي لليروا ما سيِّر فا وامرؤ شرين فراير عقد المميلادية وانتحن سابقا محرهلال الأسارى فندقرأ على لشيخ يوسف عجور واسناده ف قطية المسايف بطنطا غربية التي أسه الأسساة إجاراتى وأمال شرعبالعزيز لحين ففذ قراعا سيسوخ للائزمن المغفورلة المستيع إبراهم سالتم وأذن باللقي ولاين إعضاء هذه اللبنة وقنتذ واحدوستون العلامة المنؤل وهوأ فتري إنسناداله وغرمذكورفي إجاز الله وبالده المرفيق قال لي تعديد المربي الرهم من المرابي من عضو يمثرال نيس والولس وكلهم وهم الحراقوني المساق وأغيرتم أنق تلفيت ذاك عن سيني وابشاؤى

## الصفحة التاسعة والعاشرة من الإجازة السابقة

عِلْمُسْتِيمُ مُرَالِقًا فِي وَكُنْ الْعِنْ أَنْدُمْ لِيَارَةً وَلَا إ فاكما عدي السياعي فندقراً على بقق العصر أنن السّمار وأما الإستقاطي فلدقبوا عليابن الدمياط على كامن الميقة الدة الفاصل المعين فريوالعص والأوان الأزهبي الأزهري لفناذلي لأحدى كمفرق وطنا والقرة يغ أجر سُلُطا ن على موسف الدّان البعري. الملهن اليني مشطفالعزز فأما ناما السينوعيادهم افندى الداني زيادة ففدق على مولونا الشبخع السارالتشط طع وقد والموالم والم الاجهوري ففدقا علكثيرا والبغرى والشواح الاستاكى ويوسف افلدي زياده سيخ المنصوري ع سيمنسلطان والما صاحب الريخ

## الصفحة الأخيرة من الإجازة



## تزكية الشيخ القاضي للخليجي في كتاب أهداه له.

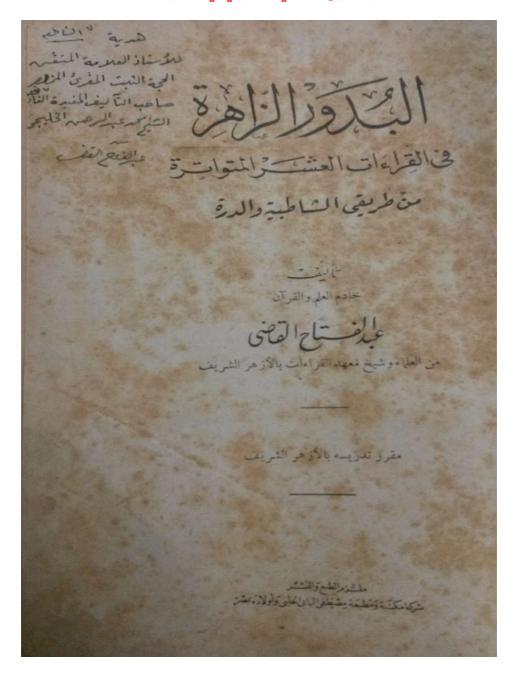

### تزكية الشيخ السمنودي للخليجي في كتاب أهداه له.

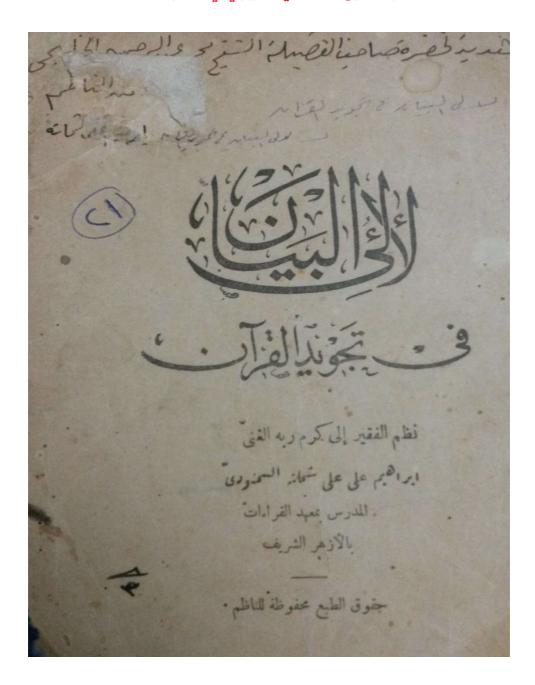

## تزكية الشيخ لبيب للشيخ محمد عبد الحميد في كتاب أهداه له.

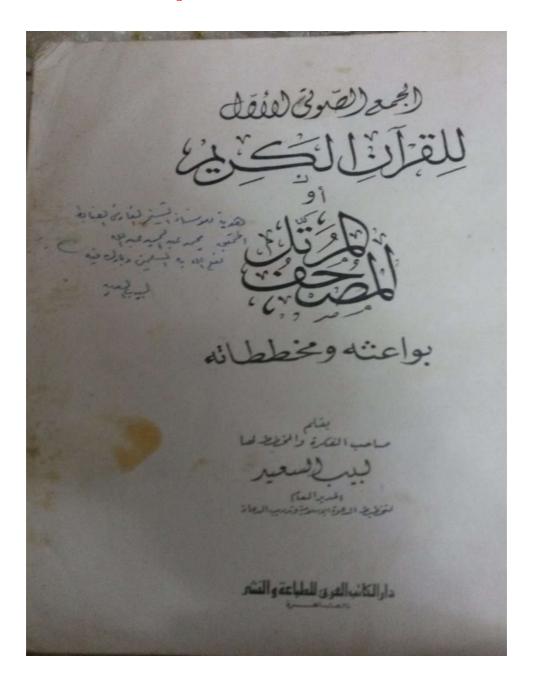

## تزكية الشيخ أبوزيت حار للشيخ محمد السيد - تلميذ الخليجي -.



#### إجازة السيد عبد الرحيم للمعاوي وليس عليها توقيعه!!!



### إجازة السيد عبد الرحيم للمعاوي وفيها ملاحظات:

- ليس عليها توقيعه .
- الخطأ الواضح في حذف ابن الجزري والشاطبي والداني من الإسناد!!
  - الكذب التام ، بقوله: من عوالي طرق إسنادي .... عرضا وتلاوة .



#### إجازة السيد لأحد طلابه ويظهر التدليس الواضح بإسناده عن الشيخ الحموى.

#### بسم الله الوحمن الوحيم



#### إجازة في القراءات الشلك

الحبد فتارب النابل والصلاة والسلام طل سبد الأولى والآخرق سبدنا عبد صلى الله علبه وسلم وطل أصبعانه والنابص ومن تنجع إلى يواهين - أمنا بعد

ضد السرس بالنبخ الخاط عالى الحدة عيد العيد بن سوداو عان إلى بوسو المحيدة السليمائية الإجارة في الإجارة ال الإجارة المحيد على المنه العيد بن سوداو عان إلى بوسو المحيدة السليمائية الإجارة في الإجارة المحيد على المراسط من شرح الدوامي الدفة عن سودة بسبب عبد السابع من شرح الدوامي الدفة عن سود عبد السبب من أول الدار المحرد وحد ما رأيت مد على المحيد عبد المحيد على المحيد عبد عبد على المحيد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد على المحيد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد على المحيد عبد المحيد عبد المحيد على المحيد عبد عبد عبد عبد المحيد عبد المحيد عبد عبد المحيد المحيد المحيد المحيد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد المحيد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد المحيد عبد المحيد عبد عبد عبد عبد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد عبد المحيد المحيد عبد المحيد

آ<mark>ولاً : وولدًان أ</mark>ضعا بل الحري من الحديل مد لاحل النام من العدين المدائي المن الكالم المن الله المن من الله يقي يم ي المسل الكلمي من العد الله عد الله يالمشين عيون من العد للبدر عليا المطاب من العدي الهي من العدين أحد الشدوي من العدين أحد الوازي من الأمل الدي المعدين يوم الملواني عن الله يسيم في بيا من العالم وهيو عيس و ودان أن الحارث الذي الدي ا

ع: الالديسي وبينا في الطبيع ولايسيسي وودل مي الدول الذي . <u>كاناً : والمقال بعاق :</u> أحدما إن الجزوى هو : عد و بي مد ير أحد صالع على إداميان أحد و فارس هم أي فين زج و الحسن لكندي هم . حد الله و على سسيط الحياط هم : أحد بن سيل هيال عن وسي و في الأسبيال هم : عد و بيسي الأصبيال هم . سليان و واد الماشي هم . إماميل هم سليان عن سبيد و عد و المساعد ووية أم جاو سليان ال مسلم الأعري المدني .

وأَعَدُكُلُ مِنْ : ابن وردان ، وابن جما وْ عَنْ : الإمام يَرْد بِر السَّفَاعَ أَبِي حِمَدُ المَحْرُوسي المدمي "

<mark>02 وولة يوسئ أ</mark>لعما إن يلودي من عد واحل مأحد العاع من أحد الصاح من الزاميس أحد ما نادس من مما أني إليان ديد با فلسن وكلندي من : صد الله من طي سبط الخياط. هن : عدد ين الحسير هن : الحسن ن المناسع الإسطي من : طي من أحد أي الحسن الشامي من : عبد الأمي السندي الشامي من : عبد الأمي المسترك. هلي الصوي :

وليط" : ولحلة وجع: أغدها ان بقوري هن : علد بن أحد النسقتلي من عبد بن أحد الصابح من الأمين من من أبي اليس ذيت بن المستسبك على على سبيط المقياط عن : تشعد من طبق من سبيط من الطب يصدي من : على بن عبد بن حشام من : عبد بن يعقيب المصدل من : عبد من وصب التقي من ؛ صباحب الوالية وجع بن حبد المؤمن أبي الحسس الحذبي الصدي : وأحذك كم بن ويس ووجع عن . أبي عبد يعقرب بر إسبدتى نا يد الحصوب إليموني :

ع<u>امية ؟ ووية إسماق :</u> قيزما بن يغرزي من نشيخين عند بن حد الإمراضاغ ، وجد الرس ب أحد ايدادي وأغد كل مبينا من : عمد بن أحد بن فاوس من : قمي فيس زود بن الحسن المكوي من . حد الأبن أحد المروي من . عدد بن طب أخد بن عد الله السرستيري من : عند بن عد الأطاق مي صاحب الوية إسماق بن إدامي بن عشان الموذي \* ساوساً : وولة ا<u>لووس :</u> أحذما ابن الحروي من : عد و المد الشادي من : عدد بن أحد الشارع من الدين من أم إلين المست وكلدي من : عبد الله بن علي المينا عن : عد التام الترف المثلب عن : عند بن الحسي الكاروي عن : الحس بن سبيد المطوعي عن : صاحب الوابة ادويس من عبد الكوم أبي الحسن المعاد - وأحد كل من إسعاق ودوس عن الإمام عقب بن شاب أبي عند البرا الكوفي :

﴿ أَسَائِدَ الْأَمَةُ الثَّلَاةُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ﴾ وأما أسائِد الأنمة الثلاة فهي متوعة ومشعبة وسأخذ عنها أعلاما وأبسرها

آ<u>ولا : الإلم أبي بستر اللدني :</u> فإ أبر بستر مل : أجيمزوه وعبد الله ين جاس رحب الله حيا ، وفرأ أبر ميزه وإن جياس على : أبي يركب ونسي الله حيا ، أبي يركب ونسي الله عن المستويد ؛ فأب يتوسل أبي سيس الأنسوي ونسي الله عند . <u>20 : الإلم مقتل :</u> فأخلف على : سينو بن أوس أبي زيد الأصاري وفرأ سبيد على : المستوي وفرأ الفطال المستويد المستويد المستويد في المستويد المستويد

# كِتاب عن إحصائية للكتاتيب والمدارس، طبع بمطبعة المدارس الملكية عام ١٢٩٢ هـ

نتجة احصائية عومية للدارس والمكاتب بالقطرالمصرى . عنسنة ١٢٩٢ هلالية (عطبعة المدارس الماكمة سنة ١٢٩٢

# هذه الوثيقة تؤكد وجود الشيخ على الحدادي وأنه صاحب كتاب مسجل في الدولة، وقد كان يكتب في بعض الإجازات الحدادي وبعضها الحداد.

```
*(i.o)*
                 * (تابع مدس الشرقية) *
                                  قلاماءه مكاتب خوطت
                 ۲۶۲۱ Vr Pr ماقاله
    ١١١١ أبوطالب ووده
  ١١٤٠ على أبو حاب الله
      ١١١ بالغيدران
(تل أبوروزن) حسن الجال ت
   (تلااشنيك) حسن الديب
        (حفنا) احدارسام
  ١١٠ على الحداد كفيف
  ١١١٠ محدوب منصور
      (دهمشا) أحدصره
             (سندنور)
    ه و ا معدأوطريه
    ١١١ أحدالموتي
      ١١ ١ ٢٢ عدالموت
   ١١١ حسن أبوالسعود
   ۲۲ ۱ ا أجدال خاوى
       (with) = 1
      (شرا الخله)
٢٤ ١ ١ أحدسليم
      1 1 1 mlymant
                      AT AE IVE
                 12
```

#### ذكر الشيخ عبد الله عبد العظيم في الكتاب السابق

```
* (مانع مكانب خوجات * (مانع مديرية الغربية) *
٧٠٩٠
                                        dish 8.8 8.8 V.
                          *(تابعركردسوق)*
        ا ا ا عددان
  م ۱ ۱ مس المعملي
ا (العاقيه) عبدالفناحراج ا
     (سانه)
۱۱۲۰ اجدزیدان
   ۱۲ ۲ ۲ ۱۱ ۱ عمد وید ۲ ۲ ۱۱ ۱ عمد الرحن وزه ۲ ۱ ۱ (برجمنزل) عبد الرحن وزه ۲ ۱ ۱ (برجمنزل) خلیل الرحمانی ۲ ۱ ۱ (بیوف) عبد الله الدفرونی ۲ ۱ ۱ (بیوف)
     دم ا ا مصطفى رعى
  (دسرق) ا عدالله عددالعظم
 ١٠١ عددالقالدفراوي
    ٠٠١١ على نمرالدن
      ٠٠١١ عدمالله
    ١١١١ ابراهيمالدب
```

# صورة من إجازة الشيخ الفاضلي للشيخ مصباح ويذكر أن الدسوقي قرأ على الحداد مورة من إجازة الشيخ الفاضلي للشيخ مصباح ويذكر أن الدسوقي قرأ على الحداد والحدادي.

## صورة من إجازة الدسوقي للشيخ الشمشيري، وتزكيته للحدادي.

وبلغ ربشة المفضل والكالرعلى ع لحسار والفل الفلال وصارع لعامة لمن الانقان ويخاص عرالعرفان فطلت من اللجان في جزيدنك لكون الهلا وإسراع إعاضالك إحان معم بسرطها المعتمروان كقرا ونعرى فهو مدرد النظر منعل ذكك في الأفطار والامضار والغري وبنوحقيق مذلك منحز متردود ولامراء وفقدا لالدا العدوللخدو والمنه مذا المالام واللعا والفنيره واللية المذكوراخ لحف الذوا الغام المفلم مذلك على تحقق المتغنى على كما والمعرنقال المرضوم العلة الفأهنل السدام وهوالعسرك المعرى الاستعرى المالكي وتربلغ ف

حسنها وهما مزط بفترالشاطية والدره فكانتاف الخززمن ومزدرمسن واحت العبدالفقراكمة فبالتقصيروالذب العظيم الاج عفرانهامني المدالكن عبد اسر مخرعث والعظم الدسوق بلناومنا فسوات على لنفرالكامل والعينة الفاصل النبخ على كارت الارهري الاسعرك المالكي وتربلغ وزدهره غايم العدر والغزالسادلى خفة ومتدكار هذا اللمام ورعانقياسياكان إزهريا شادلها حنت للطبية واحزت للناطبية والدرة لعت رسادهما الرفر وإزداد مسرة وإجازي بالغراة والتكليم ووراج داحيااكم علالعاف ولعترحاد وسادواكمرا لاعرا وأكساد

## صورة من إجازة الدسوقي للشيخ علي عاشور، وتزكيته للحدادي.

ارمنة يؤرانية ولعذجاد وساد ولك الاعدا والسعاد وبلغ دبتية ألكال على عقير الحادواهل الفنلال وصارعلى غاية من الاتعان وهاص كالعظاف فطلب فالاحارة فاجنة بنك لكون اهلالدنك وقداع بنه بذك إجازة صحيحة وشطها المعتبر وأذنت لدان يوا ويوى ىاى مكان مفياى نطان وفقه الله للخروانا العبدالعقرالمتصفالين والنقصر الطالب فحوالمساوى من الرب الكريم عبدالمه تجيسالفظم خادم الغرا والمعرا بالمنام الدسعة المالكي السعى ال ذلى ويتقران أن القان مخطيفاك الميمة والدن والطيسة على المحقق المدقق الأمين على طام الديفالي الشيخ على الحدادي المنالكي الاسعي السناؤلي واحربي الذق الغطي الفطم على فعق المديق الامان

وقال عليازك الصلاة والسلام حركم من تعلماقات وعله وفي صحيح مسلم ما احتم وقورتي بيت من سون الله تبلون كتاب الله ويلد ار وف الا نزلة عليهم الكينية وعشيهم الرحمة وحفتهم الملامكة وذكرهم العصمن عنيه وعنده الصنافال سمعة رسول العصلي الدعليم فكم يعولوا فرو القراف فإلى بإلى يوم القياحة شفعها لاتعامه وتن الني ان الله أهلين من خلقه مع إم ح بارسول الدوفال اهل الغران حم اهرابعه وخا وغردتك منالاهادت والذكار وكماحا د الجان بغريد العص والاوأن اللؤدعى الادس والإلمع الارب الصابط المنعن والذكالمنفط الطالب الععومن اله الفكورولدنا النخطي على عاشور الدسوقى للدا المالكي هذها ورا على حمدت كا مليه الصراها من طريقال الطبة والافكان وينالد فالهذ فكانتافي الخ

## الورقة الأخيرة من إجازة الشيخ الدسوقي للشمشيري،

#### تاريخ التحرير (١٢٩٥ هـ / ١٨٧٧ م) مما يؤكد بطلان التواريخ التي جاء بها السيد.

فإناعل لماس العاضي توالعلاء الأساسد التي ارت الناهن الروامات مرين على معقود الواسطي وقرا روامة وتلاق وعنرنكك منا الاسأسر الواسطى بمامن إلكماء على الأمام المذكورة في النير واقصيد متعويمانيه الجديكرا حدير ومعزين حزاد بناكم تفالى وادلانسان منصلا وعواته العطيعي وقراالقطيعي والمطيع جيد وخلوام كوكلوانه واحتيامان بقر علمادريس وقراا دريس على خلف ونوك . رواية وقرأة ووجها كاسف سراس الوجيخلفذابن هشام بدنعلت امع وسهلم قالم ملسانه وحشي مقلم النراربالل راوعجرة كاداماماه وحنانه الراج عفران رم الحكم عشراسه لقدعالما حفظ الغران وهوا يزعشر عدالعظم الرسوف المالكي عفراسد لم منينا فالملم صادعوة وعلي دنونم وتراعلوم ووالدم والسلمن كمنه نعقوب بنخلفة الاعنم صاحب وكرمه اميزيها مداليسكن ولدقهم اجعماه على كانسالعنز (جزير الحدمكم وعلى إبى بن زيد مسعد بن اوس ممدأحدهن الترق المالك وشرمينيولادل الانفارى صاحب المعفنل وقراابي كرة الممل على عامرالكور مسلا الى يسول الله صل يساعليه ولم فهذر الاكانة

صورة من إجازة الشيخ (أبو النور) للفاضلي، ويلاحظ قوله عن الدسوقي (المرحوم) مما يؤكد وفاته قبل تحرير الإجازة، ويدحض تواريخ السيد.

الدسوقي بكدا للاكل مذهبا الشاذلي طريعيا جاال وفرا على فين كاللين اعداهما الأوان الغال العطيجة عليق الشاطبيس الفرأت العظ من طريق الشاطبية والاخرى من طريق والدره على المحقق الدقق المعين على طاع صناطري الدرة البهية فكانتا فالخرارمية نورام واتهما بعون الغصوعينا يدته ولعدجاد وساد واكماليساد وبلودسه الكال على رغ الحساد واهزا لصلال وصارعي عاية من الانعاد وحاص برالرفان فطلب من الاحارة فأجرته مذلك لكونه احتلالذلك والماالعيرالفقيو المعرق الاسوى المالكي الداهيم وواه هادم الوا والغدة المفاص الحتى الدق الامين على بالحامع الاسوقي وقد أدعت لوار يعل كذاب اللعقال السيدي البورى وألوة ويعرى في عدكان وفي اي زمان مشرط الغاضل الينو كوالمفية فأتناألين عبيد المطالعة والتدبرة وفقه الله للخير الرحمي فقد واعلى محتى الفوالنج عيده النائمة الايابالغث

# الورقة الأخيرة من إجازة الشيخ (أبو النور) للفاضلي، تاريخ التحرير (١٣١٧ هـ) أي أن الدسوقي توفي قبله.



# الوثيقة المزعومة التي جاء بها السيد،، وهذه الوثيقة لشخص آخر غير دسوقي الحدادي إلى الحدادي إلى الحدادي الحدادي



صورة من شهادة وفاة الشيخ كحيل التي جاء بها السيد، وهي تدل على خطأ القطع بما في السجلات، وقد تقدم أن العامري قرأ على كحيل (١٩٢٣م)، ثم كحيل ليس اسمه عبد العزيز على كحيل إ!!



صورة من كتاب نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر تؤكد أن تاريخ الشيخ محمد الحداد غير التاريخ الذي جاء به السيد.

سنة ١٢١١ مـ

كان فاضلاً أميبًا، من حسنات الدهر، مربّيًا، حكيمًا، صابرًا، شاكرًا.

توفی بدمشق سنة ۱۳۳۰ هـ

محمد علي الحداد الحسيني المقرىء<sup>(ه)</sup> (۱۲۸۲ ـ ۱۳۵۷ هـ)

الشيخ معدد بن علي بن خلف العسيني، المعروف بالحداد (نسبة إلى شيخه الشيخ أبي بكر الحداد الكبير) المقرىء الفقيه، المالكي، شيخ القراء بالنيار المعربة.

ولد سنة ۱۲۸۲ هـ في بلدة بني هسين من قرئ صعيد مصرء ونشأ بهاء وهفظ ققرآن قكريم.

لتحق بالازهر سنة ١٣٦٤ه، وأثام مع عده الشيخ حسن خلف العسيني، وأخذ عنه علم التجويد، ثم حفظ «الشلطبية» و«الدرة»، وقرأ عليه القرآن بما تضمنتاه من القراءات العشر، في مجالسه بمسجد (خوند بركة)، ثم قرأ عليه ختمة ثالثة بما تضمنه نظم الشيخ محمد متولي شيخ قراء مصر في الطرق المروية عن حفص الكوفي، وأخذ علمي المعقول والمنقول عن شيوخ عصره كالشيخ سليم البشري، ومحمد ابي الفضل الجيزاوي، ويوسف الحواتكي، وهارون عبد الرزاق، وإبراهيم الظراهري، ومحمد النجدي، ومحمد عبد

وكان من المشتغلين بالعلم وحفظ القرآن الكريم، ومن الساعين في تأسيس جمعيات المحافظة على القرآن الكريم، وكان يَرُدُ على الأسئلة التي كانت تُرِدُ إلى النيار المصرية متعلقة بالقرآن الكريم، رَرَسْمِه ومَنْبِلُهُ، ولنون قراءات وعدُّ لِيك.

> توفي في شهر ڏي قحجة سنة ١٣٥٧ هـ. الله:

- ـ ولكواكب النزية فيما يتعلق بالمصاحف اعتمانية، خُير
- ـ وسعادة الدارين في بيان وعَد أي معجز الثلاثية، طبع.
  - وفتح لمجيد في علم التجويده. طبع.
- والسيوف الملحقة لمنكر القراءات من الزنانقة».
  - ـ وتحقة قراغبين في تجويد فكتاب فعبين.
    - ـ دارشاد قحيران في رسم القرآن، طُبع.
- دارشاد الإخوان على هداية الصبيان في تجويد القرآن، طبع.
  - ـ دشرح بعض لشاطبيةه.
- ـ وقول السنيد في بيان حكم التجويده طبع. محمد على النُقر = محمد على بن عبد الغني (ت ١٣٦٢ هـ).

(e) مجلة الإسلام قعد الأول قسنة فثفتة، و،الأعلام قشرتية،
 ۲۹۲/۱ - ۲۲۶/۱ وطار فكتيم: ۱/۹۷، و،الأزهرية،

و۹۱ و۲۰۱۸، ويمعهم المطيرهات»: ۷۱۷ وهو فيه: محت بن خلف نسبة إلى جده وبالإعلام، الزركان، ۲۰۱/۲۰۰.

# صورة من كتاب الأعلام الشرقي تؤكد أن تاريخ الشيخ محمد الحداد غير التاريخ الذي جاء به السيد.

# 489 - محمد على الحداد الحسيني

الشيخ محمد بن علي بن خلف الحسيني ، المعروف بالحداد (نسبة إلى شيخه الشبخ أبي بكر الحداد الكبير) المقرى.

393

الأعلام الشرقية [5]

الفقيه ، المالكي ، شيخ القراء بالديار المصرية .

ولد سنة 1282 هـ - 1865 م في بلدة بني حسين من قرى صعيد مصر، ونشأ بها، وحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بالأزهر سنة 1294 هـ، وأقام مع عمه الشيخ حسن خلف الحسيني، وأخذ عنه علم التجويد، ثم حفظ الشاطبية والدرة، وقرأ عليه القرآن بما تضمتناه من القراءات العشر، في مجالسه بمسجد (خوند بركة)، ثم قرأ عليه ختمة ثالثة بما تضمنه نظم الشيخ محمد متولي شيخ قراء مصر في الطرق المروية

ترجمة سعد زغلول كما جاءت فى الأعلام الشرقية تؤكد غلط السيد عبد الرحيم فيما ادعاه على الدسوقي، لأن سعدا قرأ عليه في نحو العاشرة وكان الدسوقي وقتها شيخا متصدرا للإقراء ، وعلى وثيقة السيد فيكون عمر الدسوقي وقتها (١١) عاما فقط إإإ

# 184 سعد زغلول باشا

سعد زغلول باشا ابن الشيخ إبراهيم زغلول المصري ، ولد سنة 1274 هــ 1857 م ، وفيل : بل سنة 1277 هــ 1860 م في بلدة

ولد سنة 12/4 مند 1857 مند 1857 م. ومين . بن سنة 12/4 مند 1857 مند التابعة لمركز فوه بمديرية الغربية .

وإبيانة هذه بلدة صغيرة ، ولكنها كانت كبيرة أيام المماليك ، حتى قيل : إنها كانت مركزاً لقناصل الدول ، وقد نشأ بها في عائلة مصرية بحتة ، وهذا هو علة انضمامه إلى عرابي باشا سنة 1882 م في مكافحة الخديوي توقيق والأتراك والشركس الموالين له .

وتوفي والده وهو في نحو السادسة من عمره فكفله شقيقه وزوج خالته الشناوي .

وتلقى مبادىء القراءة والكتابة في كتاب القرية ثم ذهب إلى دسوق لتجويد القرآن على الشيخ عبد الله عبد العظيم ، ثم التحق بالأزهر ، وتلقى العلم على كبار شيوخ عصره ، وحضر درس السيد جمال الدين الأفغاني ، والشيخ محمد عبده في علم التوحيد ، والشيخ محمد أبو النجا الشرقاوي الشافعي . وكان في أيام الدراسة يكتب في الصحف السيّارة كجريدة مصر ، والبرهان ،

#### المصادر والمراجع:

### ١- القرآن الكريم

# ٢- إطلاع أهل القرآن الكريم

المؤلف: حامد بن أكرم البخاري، الكتاب غير مطبوع. رابط الكتاب على الإنترنت:

https://archive.org/download/hujajiyad/hujajiyad

### ٣- الآفات الأخلاقية والاستدلالية في كتاب

المؤلف: د. إيهاب فكري، الكتاب غير مطبوع. رابط الكتاب على الإنترنت:

https://archive.org/download/hujajiyad/hujajiyad

# ٤- الإحكام في أصول الأحكام

تحقيق: أحمد شاكر، الناشر: دار الآفاق الجديدة - بيروت، الطبعة: (الثانية ١٤٠٣هـ - ٧ محمد).

# ٥- الأعلام الشرقية الأعلام الشرقية في المائة الرابعة عشرة الهجرية

المؤلف: زكي محمد مجاهد، الناشر: دار الغرب الإسلامي، بيروت – لبنان، الطبعة: الثانية (١٩٩٤م).

# ٦- الإيهان والرد على أهل البدع (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية لبعض علماء نجد الأعلام، الجزء الثاني)

المؤلف: عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب بن سليهان التميمي (المتوفى: ١٢٨٥هـ)، الناشر: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الثالثة: (١٤١٢هـ).

## ٧- التبيان في آداب حامل القرآن

المؤلف: الإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي، الناشر: مكتبة ابن عباس - القاهرة، (١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م).

### ٨- التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح

المؤلف: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، دراسة وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان،الناشر: محمد عبد المحسن الكتبي صاحب المكتبة السلفية بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى: (١٣٨٩هـ – ١٩٦٩م).

#### ٩- الثقات

المؤلف: محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، أبو حاتم، الدارمي، البُستي، طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، تحت مراقبة: الدكتور محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن، الهند، الطبعة الأولى: (١٣٩٣هـ).

#### ١٠- الثقات ممن لم يقع في الكتب الستة

المؤلف: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قُطْلُوْبَعَا السُّوْدُوْنِي الجمالي الحنفي، دراسة وتحقيق: شادي بن محمد بن سالم آل نعمان، الناشر: مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيق التراث والتراجم، صنعاء – اليمن، الطبعة الأولى: (١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م).

# ١١- الشذا الفياح من علوم ابن الصلاح

المؤلف: إبراهيم بن موسى بن أيوب، برهان الدين أبو إسحاق الأبناسي ثم القاهري، تحقيق: صلاح فتحي هلل، الناشر: مكتبة الرشد، الطبعة الأولى: (١٤١٨هـ\_ ١٩٩٨م).

# ١٢- المستصفى في علم الأصول

المؤلف: محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى: (١٤١٣هـ).

# ١٣- المقنع في علوم الحديث

المؤلف: سراج الدين عمر بن علي بن أحمد الأنصاري، تحقيق: عبد الله بن يوسف الجديع، الناشر: دار فواز للنشر - السعودية، الطبعة الأولى: (١٤١٣هـ).

# ١٤-الكفاية في علم الرواية

المؤلف: أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، تحقيق: أبو عبدالله السورقي، إبراهيم حمدي المدني، الناشر: المكتبة العلمية - المدينة المنورة.

### ١٥- الموقظة في علم مصطلح الحديث

المؤلف: شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي، تحقيق: عبدالفتاح أبو غدة، الناشر: مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب، الطبعة الأولى: (٥٠١هـ).

#### ١٦- النشر في القراءات العشر

المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، تحقيق: على محمد الضباع، الناشر: المطبعة التجارية الكبرى [تصوير دار الكتاب العلمية].

## ١٧- بدائع الفوائد

المؤلف: محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، تحقيق: هشام عبد العزيز عطا عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج، الناشر: مكتبة نزار مصطفى الباز - مكة المكرمة، الطبعة الأولى: (١٤١٦ - ١٩٩٦).

# ١٨ تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، تحقيق: اللولف: معروف، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الأولى:

(۲۰۰۳) م).

# ١٩-تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي

المؤلف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، الناشر: مكتبة الرياض الحديثة – الرياض، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف.

#### ۲۰ سنن ابن ماجه

المؤلف: الإمام محمد بن يزيد أبي عبد الله القزويني، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار الفكر – بيروت.

# ۲۱-سنن أبي داود

المؤلف: الإمام سليهان بن الأشعث أي داود السجستاني الأزدي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، الناشر: دار الفكر.

#### ۲۲- سنن النسائي الكبرى

المؤلف: الإمام أحمد بن شعيب أبي عبد الرحمن النسائي، تحقيق: د/ عبد الغفار سليهان البنداري، الناشر: دار الكتب العلمية - بيروت، الطبعة الأولى: (١٤١١هـ - ١٩٩١م).

# ٢٦- سير أعلام النبلاء

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، المحقق: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثالثة: (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م).

### ٢٤ - شخصية الشيخ عبد الله عبد العظيم، وتحديد طبقته، ومقدار علوه

المؤلف: مصطفى شعبان. الكتاب غير مطبوع.

رابط الكتاب على الإنترنت:

#### https://archive.org/download/hujajiyad/hujajiyad

# ٢٥ شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر

المؤلف: نور الدين أبو الحسن على بن سلطان محمد القاري الهروي المعروف "بملا على القاري"، تحقيق وتقديم: الشيخ عبد الفتح أبو غدة، حققه وعلق عليه: محمد نزار تميم نزار تميم، الناشر: دار الأرقم، لبنان - بيروت.

#### ٢٦- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان

المؤلف: الإمام محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، الناشر: مؤسسة الرسالة – بيروت، الطبعة الثانية: (١٤١٤ هـ – ١٩٩٣م).

#### ۲۷- صحیح البخاری

المؤلف: الإمام محمد بن إسهاعيل أبي عبد الله البخاري الجعفي، الناشر: دار ابن كثير - اليهامة - بيروت، الطبعة الثالثة: (١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م).

### ۲۸- صحيح الترغيب والترهيب

المؤلف: الإمام محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: مكتبة المعارف – الرياض، الطبعة الخامسة.

# ۲۹- صحیح مسلم

المؤلف: الإمام مسلم بن الحجاج أبي الحسين القشيري النيسابوري، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.

# ٣٠ طبقات المحدثين بأصبهان والواردين عليها

المؤلف: أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني، تحقيق: عبد الغفور عبد الحق حسين البلوشي، الناشر: مؤسسة

الرسالة - بىروت، الطبعة الثانية: (١٤١٢هـ - ١٩٩٢).

# ٣١- عمدة القاري شرح صحيح البخاري

المؤلف: بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان (٢٠٠٩).

# ٣٢- غاية النهاية في طبقات القراء

المؤلف: شمس الدين أبو الخير ابن الجزري، محمد بن محمد بن يوسف، الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: عنى بنشره لأول مرة عام (١٣٥١هـ) ج. برجستراسر.

# ٣٣− فتح المغيث شرح ألفية الحديث

المؤلف: شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، الناشر: دار الكتب العلمية – لبنان، الطبعة الأولى: (١٤٠٣هـ).

#### ٣٤- مشكاة المصابيح

المؤلف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: تحقيق محمد ناصر الدين الألباني، الناشر: المكتب الإسلامي – بيروت، الطبعة: الثالثة (١٤٠٥ – ١٩٨٥).

# ٣٥- مسند الإمام أحمد بن حنبل

المؤلف: الإمام أحمد بن حنبل أبي عبد الله الشيباني ، الناشر: مؤسسة قرطبة - القاهرة.

### ٣٦ معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار

المؤلف: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْهاز الذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى: (١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م).

## ٣٧- معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح

المؤلف: عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح،

المحقق: نور الدين عتر، الناشر: دار الفكر – سوريا، دار الفكر المعاصر – بيروت (١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م).

# ٣٨- منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتعليلها من خلال الجامع الصحيح

المؤلف: أبو بكر كافي، إشراف: د. حمزة عبد الله المليباري، الناشر: دار ابن حزم بيروت، الطبعة الأولى: (١٤٢١ هـ/ ٢٠٠٠م).

# ٣٩- نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، وبذيله عقد الجوهر في علماء الربع الأول والخامس عشر

المؤلف: الدكتور يوسف المرعشلي، الناشر: دار المعرفة، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى: (١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م).

#### ٤٠ هداية القارىء

المؤلف: عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي، الناشر: دار الفجر الإسلامي - المدينة المنورة (١٤٢١ هـ - ٢٠٠١ م).